### بِنهِ مِلَاللُّهُ الرَّمُ إِلَّا لِيَهِمُ

الحمد لله الدي سمك سماء العلم، و زيّنها ببروجها للناظرين، و علّق عليها قناديل الأنواد بشموس النّبوّة و أقماد الإمامة لمن أداد سلوك مسالك اليقين، و جعل نجومها رجوماً لوساوس الشياطين، و حفظها بثواقب شهبها عن شبهات المضلّين، ثم بمضلات الفتن أغطش ليلها (۱) و بنيّرات البراهين أخرج ضحاها، و مهد أداضي قلوب المؤمنين لبساتين الحكمة اليمانيّة فدحاها، و هيّاها لأزهاد أسراد العلوم الربّانيّة فأخرج منها ماء ها و مرعاها، و حرسها عن زلاذل الشكوك والأوهام، فأودع فيها سكينة من لطفه كجبال أدساها، فنشكره على نعمه الّتي لا تحصى، معترفين بالعجز و القصور، و نستهديه لمراشد أمورنا في كلّ ميسور و معسور.

و نشهد أن لا إله إلّا الله وحده لا شريك له شهادة علم و إيقان، و تصديق و إيمان، يسبق فيها القلب اللّسان، و يطابق فيها السر "الإعلان. وأن سيّد أنبياته و نخبة أصفياته و نوره في أرضه و سمائه علااً عَلَيْكُالله عبده المنتجى، و رسوله المجتبى، و حبيبه المرتجى، وحجّته على كافّة الورى، وأن ولي الله المرتضى، و سيفه المنتضى، (٢) و نبأه العظيم، و صراطه المستقيم، و حبله المتين، و جنبه المكين، على بن أبي طالب علي المنافقية الوصيين، و إمام الخلق أجمعين، وشفيع يوم الدين، ورحة الله على بن أبي طالب علي المائم على المائم و أنوار الظلم، و مفاتيح الكلام، و ليوث الزّحام، وغيوث الإنعام، و أتمة الأنام، وأنوار الظلم، ومفاتيح الكلام، و ليوث الزّحام، وغيوث الإنعام، خلقهم الله من أنوار عظمته، وأودعهم أسرار حكمته، و جعلهم معادن رحته، وأيدهم خلقهم الله من أنوار عظمته، وأودعهم أسرار حكمته، و جعلهم معادن رحته، وأيدهم

<sup>(</sup>١) في الصحاح: أغطش الله الليل: أظلمه .

<sup>(</sup>٢) نضا سيفه و انتضاه : سله .

بروحه ، واختارهم على جميع بريّته ، لهم سمكت المسموكات ، ودحيت المدحو "ات ، و بهم رست الراسيات و استقر "العرش على السماوات ، و بأسرار علمهم أينعت (۱) ثمار العرفان في قلوب المؤمنين ، و بأمطار فضلهم جرت أنهار الحكمة في صدور الموقنين ، فصلوات الله عليهم مادامت الصلوات عليهم و سيلة إلى تحصيل المثوبات ، و الثناء عليهم ذريعة "لرفع الدّرجات . و لعنة الله على أعدائهم ما كانت دركات الجحيم معددة لشدائد العقوبات . واللعن على أعداء الد ين معدودة من أفضل العبادات .

اما بعد: فيقول الفقير إلى رحة ربّه الغافر ابن المنتقل إلى رياض القدس عَلى تقي طيّب الله رمسه على باقر عفى الله عن جرائمهما و حشرهما مع أعمّتهما (٢): إعلموا يا معاشر الطالبين للحق و اليقين المتمسّكين بعروة اتباع أهل بيت سيّد المرسلين ـ صلوات الله عليهم أجمعين ـ أنّي كنت في عنفوان شبابي حريصاً على طلب العلوم بأنواعها ، مولعاً باجتنا، فنون المعالي من أفنانها (٣) فبفضل الله سبحانه وردت حياضها وأتيت رياضها ، و عثرت على صحاحها و مراضها ، حتّى ملأت كمتي من ألوان ثمارها ، و احتوى جيبي على أصناف خيارها ، وشربت من كل منهل (٤) جرعة وقية و أخذت من كل بيدر حفنة (٥) معنية ، فنظرت إلى ثمرات تلك العلوم و غاياتها ، و تفكرت في أغراض المحصّلين و ما يحثّهم على البلوغ إلى نهاياتها ، و وغاياتها ، و وأبهامه تعالى أن ذلال العلم لا ينقع (١) إلّا إذا الخذ من عين صافية نبعت عن يناببع الوحى والإلهام ، وأن الحكمة لا تنجع (١) إذا لم تؤخذ من نواميس الدّين و معاقل الأنام .

<sup>(</sup>١) ينع النبر: نضج، وأينع مثله.

<sup>(</sup>٢) تقدم الكلام في ترجبته وترجمة والده أعلى الله مقامهما في المقدمة الإولى .

<sup>(</sup>٣) شجرة ذات أفنان : ذات أغصان .

<sup>(</sup>٤) البنهل: البورد؛ وهوعين ماء ترده الابل في المراعى .

 <sup>(</sup>a) البيدر: الموضع الذي يداس فيه الطمام. والحقنة : مل. الكفين من طمام.

<sup>(</sup>٦) نقع الماء العطش : سكنه .

<sup>(</sup>٧) نجع الطعام . هنأ أكله . وقد نجع فيه الخطاب والوعظ والدواه : دخل و أثر .

فوجدت العلم كلّه في كتاب الله العزيز الدّني لا يأتيه الباطل من بين يديه و لا من خلفه ، و أخبار أهل بيت الرسالة الدّنين جعلهم الله خز انا لعلمه وتراجعة لوحيه ، وعلمت أن علم القر آن لايفي أحلام العباد باستنباطه على اليقين ، ولا يحيط به إلا من انتجبه الله لذلك من أئمية الدّين ، الدّنين نزل في بيتهم الرّوح الأمين . فتركت ما ضيّعت زماناً من عمري فيه ، مع كونه هوالر المج في دهرنا ، وأقبلت على ما علمت أنيه سينفعني في معادي ، مع كونه كاسداً في عصرنا . فاخترت الفحص عن أخبار الأثمية الطاهرين الأبرار سلام الله عليهم ، وأخذت في البحث عنها ، و أعطيت النظر فيها حقية ، وأوفيت التّدر ب فيها حظه .

و لعمري لقد وجدتها سفينة نجاة ، مشحونة بذخائر السعادات ، و ألفيتها (١) فلكاً مزيّناً بالنيّرات المنجية عن ظلم الجهالات ، و رأيت سبلها لاتحة ، و طرقها واضحة ، و أعلام الهداية و الفلاح على مسالكها مرفوعة ، و أصوات الدّاعين إلى الفوز والنجاح في مناهجها مسموعة ، و وصلت في سلوك شوارعها إلى رياض نضرة ، و حدائق خضرة ، مزيّنة بأزهار كلّ علم و ثمار كلّ حكمة ، و أبصرت في طي مناذلها طرقاً مسلوكة معمورة ، موصلة إلى كلّ شرف و منزلة . فلم أعشر على حكمة إلّا وفيها صفوها ، ولم أظفر بحقيقة إلّا وفيها أصلها .

ثم بعد الإحاطة بالكتب المتداولة المشهورة تتبعت الأصول المعتبرة المهجورة التي تركت في الأعصار المتطاولة والأزمان المتمادية إمّا: لاستيلاء سلاطين المخالفين و أئمّة الضلال. أو: لرواج العلوم الباطلة بين الجهّال المدّعين للفضل و الكمال. أو: لقلة اعتناء جماعة من المتأخّرين بها، اكتفاءاً بما اشتهر منها. لكونها أجمع و أكفى وأكمل وأشفى من كلّ واحد منها.

فطفقت أسأل عنها في شرق البلاد وغربها حيناً ، وألح في الطلب لدى كل من أظن عنده شيئاً من ذلك وإن كان به ضنيناً (٢) . ولقد ساعدني على ذلك جاعة من

<sup>(</sup>١) ألفيت الشي. : وجدته .

<sup>(</sup>٢) الضنين : البخيل ، أي وإن كان في إعطائه كل أحد بخيلا إما : لنفاسة نسخه أولندوتها.

الإخوان، ضربوا في البلاد لتحصيلها ، و طلبوها في الأصقاع و الأقطار طلباً حثيثاً حتى اجتمع عندي بفضل ربّي كثير من الأصول المعتبرة الّـتي كان عليها معو للعلماء في الأعصار الماضية ، و إليها رجوع الأفاضل في القرون الخالية ، فألفيتها مشتملة على فوائد جمّة خلت عنها الكتب المشهورة المتداولة ، واطّلعت فيها على مدارك كثير من الأحكام اعترف الأكثرون بخلو كل منها عمّا يصلح أن يكون مأخذاً له فبذلت غاية جهدي في ترويجها و تصحيحها و تنسيقها و تنقيحها .

ولمّنا رأيت الزمان في غاية الفساد و وجدت أكثر أهلها حائدين (١) عمّنا يؤدّي إلى الرشاد خشيت أن ترجع عمّنا قليل إلى ما كانت عليه من النسيان و الهجران، و خفت أن يتطرّق إليها التشمّت، لعدم مساعدة الدّهر الخوّان، و مع ذلك كانت الأخبار المتعلّقة بكل مقصد منها متفرّقاً في الأبواب، متبدّداً في الفصول، قلما يتيسّرلاً حد العثور على جميع الأخبار المتعلّقة بمقصد من المقاصد منها، و لعلّ هذا أيضاً كان أحد أسباب تركها، وقلّة رغبة النّاس في ضبطها.

فعز مت بعد الاستخارة من ربّي والاستعانة بحوله وقو ته ، والاستمداد من تأييده و رحمته ، على تأليفها و نظمها و ترتيبها و جعها ، في كتاب متسقة (٢) الفصول و الأبواب ، مضبوطة المقاصد والمطالب ، على نظام غريب وتأليف عجيب لم يعهد مثله في مؤلّفات القوم و مصنّفاتهم ، فجاء بحمد الله كما أددت على أحسن الوفاء ، وأتاني بفضل ربّي فوق ما مهّدت و قصدت على أفضل الرجاء . فصد رن كل باب بالآيات المتعلّقة بالعنوان عم أوردت بعدها شيئاً ممّا ذكره بعض المفسّرين فيها إن احتاجت المتعلّقة بالعنوان ، ثم إنّه قد حاذ كل باب منه إمّا : تمام الخبر المتعلّق بعنوانه ، أو : الإشارة إلى المقام المذكور فيه لكونه أنسب بذلك المقام ، رعاية لحصول الفائدة المقصودة مع الإيجازالتام ، وأوضحت ما يحتاجمن الأخبار إلى الكشف ببيان شاف على غاية الإيجاز الإيجازالتام ، وأوضحت ما يحتاجمن الأخبار إلى الكشف ببيان شاف على غاية الإيجاز

<sup>(</sup>١) حادمن الشي. : مال عنه و عدل .

<sup>(</sup>٢) اتسقالامر: انتظم.

لثلاّ تطول الأبواب و يكثر حجم الكتاب، فيعسر تحصيله على الطلاّب. و في باليــ إن أمهلني الأجل و ساعدني فضله عز وحل ّــ أن أكتب عليه شرحاً كاملاً يحتوي على كثير من المقاصد السّيلم توجدفي مصنّفات الأصحاب، وا شبع فيها الكلام لأولي الألباب.

ومن الفوائد الطريفة لكتابنا اشتماله على كتب و أبواب كثيرة الفوائد ، جمّة العوائد ، أهملها مؤلّفوا أصحابنا رضوان الله عليهم ، فلم يفردوا لها كتاباً و لا باباً : ككتاب العدلوالمعاد ، وضبط تواريخ الأنبياء والأئمّة على الناظرفيه . وكتابالسماء والعالم المشتمل على أحوال العناصر والمواليد وغيرها ممّا لايخفى على الناظرفيه .

فيامعشر إخوان الدين المدّعين لولا، أئمّة المؤمنين ، أقبلوا نحو مأدبتي (١) هذه مسرعين ، وخذوها بأيدي الإذعان واليقين ، فتمسّكوا بهاوائتين ، إن كنتم فيما تدّعون صادقين . ولا تكونوا من الله ذين يقولون بأفواههم ماليس في قلوبهم ، ويترسّح من فحاوي كلامهم مطاوي جنوبهم ، ولا من الله نين ا شربوا في قلوبهم حبّ البدع و الأهوا، بجهلهم و ضلالهم ، و زيّفوا (٢) ما روّجته الملل الحقّة بما ذخرفته منكروا الشرايع بممو هات (٣) أقوالهم .

فيا بشرى لكم ثم بشرى لكم إخواني ! بكتاب جامعة المقاصد، طريفة الفرائد، لم تأت الد هور بمثله حسناً و بهاءاً ! و انجم طالع من أفق الغيوب لمير الناظرون ما يدانيه نوراً وضياءاً ! و صديق شفيق لم يعهد في الأزمان السالفة شبهه صدقاً و وفاءاً ! كفاك عماك يا منكر علو أفنانه (٤) ! ، و سمو أغصائه حسداً و عناداً و عمها (٥) و حسبك ريبك ، يا من لم يعترف برفعة شأنه ! و حلاوة بيانه جهلاً و ضلالاً و بلها ، ولاشتماله على أنواع العلوم و المحكم و الأسرار و إغنائه عن جميع كتب الأخبار سمته كتاب :

<sup>(</sup>١) الادبة و المادبة : طعام يصنع لدعوة او عرس .

<sup>(</sup>٢) زافت الدراهم : صارت مردودة . و زيف الدراهم : زافها .

<sup>(</sup>٣) قول مبوه : مزخرف او مبزوج من الحق والباطل .

<sup>(</sup>٤) وفي نسخة ؛ فضل احسانه .

<sup>(</sup>٠) العبه : التحير و التردد .

## الجامعة الدور أخبار الائمة الاطهار الجامعة الدور أخبار الائمة الاطهار

فأرجو من فضله سبحانه على عبده الراجي رحته و امتنانه أن يكون كتابي هذا إلى قيام قائم آل على عليهم الصلوة و السلام و التحيية و الإكرام - مرجعاً للأفاضل الكرام ، و مصدراً لكل منطلب علوم الأئمة الأعلام ، وأن يجعله لي في ظلمات القيامة ضياءاً و نوراً ، ومن مخاوف يوم الفزع الأكبر المئا وسروراً ، و في مخازي يوم الحساب كرامة وحبوراً (١ وفي الد نيا مدى الأعصار ذكرا موفوراً ، فإنه المرجو لكل فضل و رحة ، وولي كل نعمة ، و صاحب كل حسنة ، والحمدالله أو لا و آخراً ، وصلى الله على على و أهل بيته الغر الميامين النجباء المكر مين . ولنقد م قبل الشروع في الأبواب مقد مة لتمهيد ما اصطلحنا عليه في كتابنا هذا ، وبيان مالابد من معرفته في الاطلاع على فوائده . و هي تشتمل على فصول :

# ⇔(الفصل الأول) الاصول والكتب المأخوذ منها وهى : (٢) إيان الاصول والكتب المأخوذ منها وهى : (٢) إيان الاصول والكتب المأخود منها وهي : (٢) إيان الاصول والكتب المأخود منها وهي : (٢) إيان الاصول والكتب المأخود منها وهي : (٢) إيان الأصول والكتب المأخود منها وهي : (٢) إيان الأسلام المؤلم ال

كتاب عيون أخبار الرضا عَلَيَكُمُ وكتاب على الشرائع والأحكام ، وكتاب إكمال الدّين و إتمام النّعمة في الغيبة ، وكتاب التوحيد ، وكتاب الخصال ، وكتاب الأخبار ، الأمالي والمجالس ، وكتاب ثواب الأعمال وعقاب الأعمال ، وكتاب معاني الأخبار ، وكتاب المهداية ، و رسالة العقائد ، وكتاب صفات الشيعة ، وكتاب فضائل الشيعة ، وكتاب النصوص ، وكتاب مصادقة الإخوان ، وكتاب فضائل الأشهر الثلاثة ، وكتاب النصوص ،

<sup>(</sup>١) الحبوركفلوس: السرور والنعمة .

 <sup>(</sup>٢) قد اسفلنا الكلام حول تلك الكتب وترجمة مؤلفيها في المقدمة الثانية .

و كتاب المقنع ، كلُّها للشيخ الصدوق أبي جعفر عمِّل بن علي " بن الحسين بن موسى بن بابويه القمي " رضوان الله عليه .

وكتاب الإمامة والتبصرة من الحيرة للشيخ الأجل أبي الحسن علي بن الحسين ابن موسى بن بابويه والد الصدوق طيّب الله تربتهما ، وأصل آخر منه أومن غيره من القدماء المعاصرين له . ويظهر من بعض القرائن أنّه تأليف الشيخ الثقة الجليل هارون ابن موسى التلكري وحه الله .

و كتاب قرب الإسناد للشيخ الجليل الثقة أبي جعفر على بن عبدالله بن جعفر ابن الحسين بنجامع بن مالك الحميري القمي . و ظنتي أن الكتاب لوالده و هو راو له ، كماصر ح به النجاشي ، وإن كان الكتاب له كما ص ح به ابن إدريس رحه الله عالوالد متوسط بينه وبين ما أوردناه من أسانيد كتابه .

و كتاب بصائر الدرجات للشيخ الثقة العظيم الشأن على بن الحسن الصفّار . و كتاب المجالس الشهير بالأ مالي ، وكتاب الغيبة ، وكتاب المصباح الكبير ، و كتاب المصباح الصغير ، و كتاب المخلاف ، وكتاب المبسوط ، وكتاب النهاية ، وكتاب الفهرست ، وكتاب الرجال ، وكتاب تفسير التبيان ، وكتاب تلخيص الشافي ، وكتاب العدّة في أُ صول الفقه ، و كتاب الاقتصاد ، وكتاب الإيجاز في الفرائض ، وكتاب الجمل و أجوبة المسائل الحائريّة و غيرها من الرسائل ، كلّها لشيخ الطائفة على بن الحسن الطوسيّ قدّس الله روحه .

وكتاب الإرشاد، وكتاب المجالس، وكتاب النصوص، وكتاب الاختصاص والرسالة الكافية في إبطال توبة الخاطئة، و رسالة مسار الشيعة في مختصر التواديخ الشرعية، وكتاب المقنعة، وكتاب العيون و المحاسن المشتهر بالفصول، وكتاب المقالات، وكتاب المزاد، وكتاب إيمان أبي طالب و رسائل ذبائح أهل الكتاب و المتعة، و سهو النبي و نومه عَيَا الله عن الصلاة، و تزويج أمبر المؤمنين عَلَيْ بنته من عمر، و وجوب المسح، و أجوبة المسائل السروية و العكبرية و الإحدى و الخمسين و غيرها، و شرح عقائد الصدوق، كلّها للشيخ الجليل المفيد عمل بن

على بن النعمان قد سن الله لطيفه (١).

و كتاب المجالس الشهير بالأمالي للشيخ الجليل أبي علي الحسن بن شيخ الطائفة قد ّس الله روحهما .

وكتابكامل الزّيارة للشيخ النبيل الثقة أبي القاسم جعفر بن مجّل بن جعفر بن موسى بن قولويه :

وكتاب المحاسن والآداب للشيخ الكامل الثقة أحمد بن عجل بنخالد البرقي وكتاب التفسير للشيخ الجليل النقة علي بن إبراهيم بن هاشم للقمي ، وكتاب العلل لولنه الجليل عجل .

و كتاب التفسير لمحمّد بن مسعود السلميّ المعروف بالمعيّاشيّ الشيخ الثقة الراوية للأخبار .

وكتاب التفسير المنسوب إلى الإمام الهمام الصمصام الحسن بن عليّ العسكريّ صلوات الله عليه و على آبائه وولده الخلف الخجّنة .

وكتاب روضة الواعظين وتبصرة المتعظين للشيخ على بن أجمد الفارسي ، و أخطأ جماعة و نسبوه إلى الشيخ المقيد ، و قد صر ح بما ذكرناه ابن شهر آشوب في المناقب والشيخ منتجب الدين في الفهرست و العلامة رحمه الله في رسالة الإخازة و غيرهم . و ذكر العلامة سنده إلى هذا الكتاب كما سنذكره في المجلّد الآخر من الكتاب إنشاء الله تعالى .

ثم اعلم أن العلامة رحمه الله ذكر اسم المؤلّف كما ذكرنا . وسيظهر من كلام ابن شهر آشوب أن المؤلّف مجل بن الحسن بن علي الفتّال الفارسي ، و أن صاحب التفسير وصاحب الروضة واحد ، وكذاذكره في كتاب معالم العلماء . ويظهر من كلام الشيخ منتجب الدّين في فهرسته أنّهما اثنان : حيث قال : عمل بن علي الفتّال النيسابوري صاحب التفسير ثقة و أي ثقة ؛ و قال بعد فاصلة كثيرة \_ : الشيخ الشّهيد عمل بن أحد الفارسي مصنّف كتاب روضة الواعظين .

<sup>(</sup>۱) ای ډوحه .

وقال ابن داود \_ في كتاب الرّجال \_ : خل بن أحدبن علي الفتال النيسابوري المعروف بابن الفارسي (لم، خج (١)) متكلم ، جليل القدر ، فقيه ، عالم ، زاهد، ورع قتله أبو المتحاسن عبد الرزّاق رئيس نيسابور ، الملقّب بشهاب الإسلام \_ لعنه الله \_ إنتهى. ويظهر من كلامه أن اسم أبيه أحمد . و أمّا نسبته إلى رجال الشيخ فلا يخفى سهوه فيه ! إذليس في رجال الشيخ منه أثر مع أنّ هذا الرجل زمانه متأخّر عن زمان الشيخ بكثير كما يظهر من فهرست الشيخ منتجب الدّين ، و من إجازة العلامة ، و من بكثير كما يظهر من فهرست الشيخ منتجب الدّين ، و من إجازة العلامة ، و من كلام ابن شهر آشوب . و على أيّ حال يظهر ممّا نقلنا جلالة المؤلّف ، و أنّ كتابه كان من الكتب المشهورة عند الشيعة .

وكتاب إعلام الورى بأعلام الهدى ، ورسالة الآداب الدينيّة ، و تفسيرمجمع البيان و تفسير جامع الجوامع ، كلّها للشيخ أمين الدين أبي عليّ الفضل بن الحسن ابن الفضل الطبرسيّ المجمع على جلالته و فضله وثقته .

و كتاب مكارم الأخلاق و ينسب إلى الشيخ المذكور أبي علي و هو غير صواب، بل هو تأليف أبي نصر الحسن بن الفضل ابنه ،كما صرّح به ولده الخلف في كتاب مشكاة الأنوار ، و الكفعمي فيما ألحق بالدّروع الواقية ، وفي البلدالأمين .

وكتاب مشكاة الأنوار لسبط الشيخ أبي علي الطبرسي ، ألَّـفه تتميماً لمكارم الأخلاق تأليف والده الجليل .

وكتاب الاحتجاج، وينسب هذا أيضاً إلى أبي علي وهو خطاء، بل هوتأليف أبي منصور أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي، كما صرح به السيد ابن طاوس في كتاب كشف المحجة وابن شهر آشوب في معالم العلماء، وسيظهر لك ممّا سننقل من كتاب المناقب لا بن شهر آشوب أيضاً.

وكتاب المناقب، وكتاب معالم العلماء، وكتاب بيان المتنزيل، ورسالة متشابه لقران، كلّمها للشيخ الفقيه رشيد الدين أبي جعفر على بن علي بن شهر آشوب الماذندراني .

 <sup>(</sup>١) « لم » : رمز لمن لم يرو عن النبى و الائمة صلوات الله عليهم اجمعين . « خج » :
 رمزلكتاب رجال الشيخ الطوسى رحمه الله .

وكتاب كشف الغمّة للشيخ الثقة الزّكيّ عليّ بن عيسى الإربليّ . وكتاب تحف العقول عن آل الرسول ، تأليف الشيخ أبي عجّل الحسن بن عليّ ابن شعبة .

وكتاب العمدة ، وكتاب المستدرك ، وكتاب المناقب ، كلّها في أخبار المخالفين في الإمامة ، للشيخ أبي الحسين يحيى بن الحسن بن الحسين بن علي بن على بن البطريق الأسدي .

وكتابكفاية الأثر في النصوص على الأئمّة الإثنى عشر للشيخ السعيد على بن مخلبن على الخرّ اذ القميّ .

وكتاب تنبيه الخاطر و نزهة النّاظر للشيخ الزّاهد ورّام بن عيسى بن أبي النجم بن ورّام بن حدان بن خولان بن إبراهيم بن مالك الأشتر. والسند إلى هذا الكتاب مذكور في الإجازات، و ذكره الشيخ منتجب الدّين في الفهرس، و قال: إنّه عالم، فقيه، صالح، شاهدته بحلّة، و وافق الخُبر الخَبر. وأثنى عليه السّيدابن طاوس.

وكتاب مشارق الأنوار، وكتاب الألفين للحافظ رجب البرسيّ. ولاأعتمد على ما يتفرّد بنقله لا شتمال كتابيه على ما يوهم الخبط و الخلط و الارتفاع. وإنّما أخرجنا منهما مايوافق الأخبار المأخوذة من الأصول المعتبرة.

وكتاب الذّكرى ، وكتاب الدّروس ، وكتاب القواعد ، وكتاب البيان ، وكتاب الله النقلية ، وكتاب النفلية ، وكتاب الخرشاد ، وكتاب المزار ، و رسالة الإجازات ، وكتاب اللّوامع ، وكتاب الأربعين ، و رسالة في تفسير الباقيات الصالحان ، كلّها للشيخ العلامة السعيد الشهيد على بن مكّي قد س الله لطيفه ، وكتاب الدرّة الباهرة من الأصداف الطاهرة له قد س سرّ م أيضاً كما أظن . و الأخير عندي منقولاً عن خطّه رجمه الله ، و سائر رسائله ، وأجوبة مسائله .

و كتاب المدر و الغرر، و كتاب تنزيه الأنبياء، و كتاب الشافي، وكتاب

شرح قصيدة السيّد الحميريّ، وكتاب جمل العلم و العمل، وكتاب الانتصار، وكتاب الانتصار، وكتاب الذريعة ، وكتاب المقنع في الغيبة، و رسالة تفضيل الأنبياء على الملائكة على المدر، وكتاب منقذ البشر من أسرار القضاء و القدر، وأجوبة المسائل المختلفة، كلّها للسيّد المرتضى علم الهدى أبي القاسم عليّ بن الحسين الموسويّ نوّرالله ضريحه.

وكتاب عيون المعجزات ينسب إليه . ولم يثبت عندي إلّا أنّه كتاب لطيف عندنا منه نسخة قديمة ، ولعلّه منمؤلّفات بعضقدماء المحدّثين (١) ، يروي عن أبي علي ّ على تلي بن إبراهيم .

وكتاب نهج البلاغة ، وكتاب خصائص الأئمّة ، وكتاب المجازات النبويّة وتفسير القرآن ، للسيّد الرضيّ عجل بن الحسين الموسويّ قدّس سرّه .

وكتاب طبّ الأعمّة عَالَيْهُ لأبي عتاب عبد الله بن بسطام بن سابور الزيّات، وأخيه الحسين بن بسطام ذكرهما النجّاشي من غير توثيق، وذكر أن لهماكتاباً جمعاه في الطبّ.

وكتاب صحيفة الرضا المسندة إلى شيخنا أبيعليّ الطبرسيّ رحمه الله ، با سناده إلى الرضاعَليّـللمُ .

وكتاب طبُّ الرضا عَلَيَّكُ كتبه للمأمون ، و هو معروف بالرسالة الذهبيَّـة .

و كتاب فقه الرضا عَلَيَكُمُ أخبرني به السيّد الفاضل المحدّث القاضي أمير حسين طاب ثراه بعد ماورد إصفهان. قال: قد اتّفق في بعض سني مجاورتي بيت الله الحرام أن أتاني جماعة من أهل قم حاجّين، وكان معهم كتاب قديم يوافق تاريخه عصر الرضا صلوات الله عليه و سمعت الوالدزجه الله أنّه قال: سمعت السيّد يقول: كان عليه خطّه صلوات الله عليه، وكان عليه إجازات جماعة كثيرة من الفضلاء، وقال السيّد: حصل لي العلم بتلك القرائن أنّه تأليف الإمام عَليَّكُمُ فأخذت الكتاب وكتبته وصحّحته، فأخذ والدي قدّس الله روحههذا الكتاب من السيّدواستنسخه وصحّحه.

<sup>(</sup>١) تقدم : إنه للحسين بن عبدالوهماب من علما. القرن الخامس .

وأكثر عباراته موافق لما يذكره الصدوق أبو جعفربن بابويه في كتاب من لايحضره ــ الفقيه من غير سند ، وما يذكره والده في رسالته إليه وكثير من الأحكام التي ذكرها أصحابنا ولا يعلم مستندها مذكورة فيه كما ستعرف في أبواب العبادات .

و كتاب المسائل المشتمل على جلّ ما سأله السيّد الشريف الجليل النبيل على بن الإمام الصادق جعفر بن على أخاه الكاظم صلوات الله عليهم أجعين .

وكتاب الحزائج و الجرائح للشيخ الإمام قطب الدين أبي الحسن سعيد بن هبة الله بن الحسن الراوندي .

و كتاب قصص الأنبياء له أيضاً ، على ما يظهر من أسانيد الكتاب و اشتهر أيضاً ، ولا يبعدان يكون تأليف فضل الله بن علي بن عبيد الله الحسني الراوندي كما يظهر من بعض أسانيد السيد ابن طاوس . و قد صر ح بكونه منه (١) في رسالة النجوم ، وكتاب فلاح السائل . والأمر فيه هين لكونه مقصوراً على القصص ، وأخباره جلها مُأخوذة من كتب الصدوق رحمه الله .

وكتاب فقه القرآن للأوَّل أيضاً .

وكتاب ضوء الشهاب شرح شهاب الأخبار للثاني فضل الله رحمه الله ، وكتاب المنوول ، وكتاب المباب المنزول ، له أيضاً .

وكتاب ربيع الشيعة، وكتاب أمان الأخطار، وكتاب سعدالسعود، وكتاب كشف اليقين في تسمية مولانا أمير المؤمنين عَلَيَّكُمُ وكتاب الطرائف، وكتاب الدّروع المواقية وكتاب فتح الأبواب في الاستخارة، وكتاب فرج المهموم بمعرفة منهج الحلال و الحرام من علم النجوم، وكتاب جعال الأسبوع، وكتاب إقبال الأعمال، وكتاب فلاح السائل، وكتاب مهج الدّعوات، وكتاب مصباح الزّائر، وكتاب كشف المحجّة لثمرة المهجة، وكتاب الملهوف على أهل الطفوف، وكتاب غيان

<sup>(</sup>۱) ای من ابی الحسن بن هبة الله \_ قال فی کتاب فرج المهموم ص ۳۷ \_ : ورواه سعیدبن هبة الله الن او ندی رحمه الله فی کتاب قصص الانبیاه .

سلطان الورى ، وكتاب المجتنى ، وكتاب الطرف ، وكتاب التحصين في أسر ارماز ادعلى كتاب اليقين ، وكتاب الإجازات ، و رسالة محاسبة النفس ، كلّها للسيّد النقيب الثقة الزّ اهد جمال العارفين ، أبي القاسم عليّ بن موسى بن جعفر بن على بن طاوس الحصنيّ . و كتاب زوائد الفوائد لولده الشريف (١) المنيف الجليل المسمّى باسم والده المكنّى بكنيته .

وكتاب فرحة الغري للسيد المعظم غياث الدين الفقيه النسابة ، عبدالكريم ابن أحد بن موسى بن جعفر بن على بن الطاوس الحسني .

و كتاب الرجال، و كتاب بناء المقالة الفاطميّة في نقض الرسالة العثمانيّة، و كتاب عين العبرة في غبن العترة، و كتاب زهرة الرياض ونزهة المرتاض، كلّها للسيّد النقيب الأجلّ الأفضل أحمد بن موسى بن طاوس صاحب كتاب البشرى بشّره الله بالحسني.

وكتاب تأويل الآيات الظاهرة في فضائل العترة الطّاهرة للسيّد الفاضل العلّامة الزكي شرف الدين علي الحسيني الأسترابادي المتوطّن في الغري ، مؤلّف كتاب الغروية في شرح الجعفرية ، تلميذ الشيخ الأجل نور الدين علي بن عبدالعالي الكركي ، و أكثره مأخوذ من تفسير الشيخ الجليل على بن العبّاس بن علي بن مروان بن الماهيار . وذكر النجّاشي بعد توثيقه أن له كتاب ما نزل من القرآن في أهل البيت و كان معاصراً للكليني .

و كتاب كنز جامع الفوائد، و هو مختصر من كتاب تأويل الآيات له أو لبعض من تأخير عنه . ورأيت في بعض نسخه مايدل على أن مؤلفه الشيخ علي (٢) بن سيف بن منصور .

و كتاب غوالي اللئالي، و كتاب نثر اللئالي كلاهما تأليف الشيخ الفاضل لجل ا ابنجمهور الأحساوي . ولهتأليفات أخرى قد نرجع إليها و نورد منها .

وكتاب جامع الأخبار؛ وأخطأ من نسبه إلى الصدوق ، بل يروي عن الصدوق بخمس

<sup>(</sup>١) وفي نسخة : ولااعرف اسبه واكثره مأخوذ من الإقبال .

<sup>(</sup>٢) في نسخة : علم ( بفتح الدين واللام ) .

وسائط (١). وقد يظن كونه تأليف مؤلّف مكارم الأخلاق، و يحتمل كونه لعلي بن سعد الخيّاط، لأ نّه قال الشيخ منتجب الدين في فهرسته: الفقيه الصالح أبوالحسن علي بن أبي سعد بن أبي الفرج الخيّاط عالم، ورع، واعظ، له كتاب الجامع في الأخبار. و يظهر من بعض مواضع الكتاب أن اسم مؤلّفه عمّر بن عمّل الشعيري (٢)، ومن بعضها أنّه يروي عن الشيخ جعفر بن عمّل الدوريستي بواسطة (٣).

و كتاب الغيبة للشيخ الفاضل الكامل الزكي على بن إبراهيم النعماني " تلميذ الكليني".

و كتاب الروضة في المعجزات و الفضائل لبعض علمائنا. و أخطأ من نسبه إلى الصدوق لأنّه يظهر منه أنّه ألّف في سنة نيّف وخمسين وستّمائة (٤).

و كتابا التوحيد و الإهليلجة عن الصادق عَلَيَكُم برواية المفضّل بن عمر . قال السيّد علي بن طاوس في كتاب كشف المحجّة لثمرة المهجة فيما أوصى إلى ابنه : انظر كتاب المفضّل بن عمر الهذي أملاه عليه الصّادق عَلَيَكُم فيما خلق الله جلّ جلاله من الآثار ، وانظر كتاب الإهليلجة وما فيه من الاعتبار .

وكتاب مصباح الشريعة ومفتاح الحقيقة المنسوب إلى مولانا الصادق عَلَيْكُمُ :

<sup>(</sup>۱) حيث قال: في ص ۱۰: حدثنا الحاكم الرئيس الامام مجدالحكام ابو منصور على بن عبدالله الزيادى ادام الله جماله املاء أفي داره يوم الاحد، الثاني من شهر الله الاعظم رمضان سنة تمان وخمس مائة . قال . حدثنى الشيخ الامام ابو عبدالله جعفر بن محمد الدوريستي املاء اورد القصة مجتازاً في اواخر ذي العجة سنة اربع وسبين و اربعائة . قال . حدثنى ابو محمد بن احمد قال : حدثنى الشيخ ابو جعفر محمد بن على بن الحسين رضى الله عنه الخ . و في ص ۱۰ روى باسناد صحيح عن على بن الحسين بن موسى بن بابويه القمى ، قال : حدثنى ابو عبدالله جعفر النجار الدوريستى ، قال . حدثنى ابى محمد بن على بن المدوريستى ، قال . حدثنى ابو جعفر محمد بن على بن الحسين بن موسى بن بابويه القمى . الخ .

 <sup>(</sup>۲) قال في ص ۱۲۳ قال محمد بن محمد مولف هذا الكتاب .

<sup>(</sup>٣) كما تقدم هنا .

<sup>(</sup>٤) قال في اوله : و بعد فاني جمعت في كتابي هذا الذي سبيته بالروضة و هو يشتمل على فضائل اميرالدومنين عليه السلام مانقلته عن الثقات ــالى ان قال ــ : سنة احدى و خمسين و سنمائة . و تاج الدين نقيب الهاشيين يخطب بالناس على اعواده .

وقال السيّد علي بن طاوس رضي الله عنه في كتاب أمان الأخطار: ويصحب المسافر معه كتاب الإهليلجة و هو كتاب مناظرة الصادق عَلَيْكُ الهندي في معرفة الله جل جلاله بطرق غريبة عجيبة ضروريّة، حتّى أقر الهندي بالإلهيّة و الوحدانيّة و يصحب معه كتاب المفضّل بن عمر، الّذي رواه عن الصادق عَلَيْكُ في معرفة وجوه الحكمة في إنشاء العالم السفلي و إظهار أسراره، فإنّه عجيب في معناه و يصحب معه كتاب مصباح الشريعة، ومفتاح الحقيقة، عن الصادق عَلَيْكُ ، فإنّه كتاب شريف لطيف في التعريف بالتسليك إلى الله جل جلاله والإقبال عليه والظّفر بالأسراراليّي الشّاء عليه انتهى.

و كتاب التفسير الذي رواه الصادق ، عن أمير المؤمنين التَّقَطَاءُ ، المشتمل على أنواع آيات القرآن و شرح ألفاظه برواية على بن إبراهيم النعماني ، وسيأتى بتمامه في كتاب القرآن .

و كتاب ناسخ القرآن و منسوخه ومحكمه و متشابهه للشيخ الثقة الجليل القدر سعد بن عبد الله الأشعري ، رواه عنه جعفر بن عمل بن قولويه ، وستأتي الإشارة إليه أيضاً في كتاب القرآن .

وكتاب المقالات و الفرق و أسمائها و صنوفها تأليف الشيخ الأجلّ المتقدّم سعد بن عبد الله رحمه الله .

وكتاب سليم بن قيس الهلاليّ .

و كتاب قبس المصباح، من مؤلّفات الشيخ الفاضل أبي الحسن سليمان ابن الحسن الصهرشتي ، من مشاهير تلامذة شيخ الطائفة ، في الدعاء و هو يروي عن جماعة منهم : أبو يعلى على بن الحسن بن حزة الجعفري ، وشيخ الطائفة ، وأبو الحسين أحد بن على الكوفي النجّاشي ، و أبو الفرج المظفّر بن على بن حدان القزويني ، عن الشيخ المفيد رضى الله عنهم أجمعين .

وكتاب إصباح الشيعة بمصباح الشريعة له أيضاً .

وكتاب الصراط المستقيم ، ورسالة الباب المفتوح إلى ماقيل في النفس والروح

كلاهما ، للشيخ الجليل ، ذين الدّين ، على بن على بن يونس البياضي .

وكناب منتخب البصائر للشيخ الفاضل حسن بن سليمان تلميذ الشهيد رحمالله انتخبه من كتاب البصائر لسعدبن عبدالله بن أبي خلف ، وذكر فيه من الكتبالأ خرى مع تصريحه بأساميها ، لئلا يشتبه ما يأخذه عن كتاب سعد بغيره ، و كتاب المحتضر ، وكتاب المرجعة له أيضاً .

و كتاب السرائر للشيخ الفاضل الثقة العلامة على بن إدريس الحكيّ، وقد أورد في آخر ذلك الكتاب باباً مشتملاً على الأخبار و ذكر أنّى استطرفته من كتب المشيخة المصنّفين، والرواة المحصّلين، ويذكر اسم صاحب الكتاب ويورد بعده الأخبار المنتزعة من كتابه، وفيه أخبار غريبة وفوائد جليلة.

وكتاب إرشاد القلوب وكتاب أعلام الدين في صفات المؤمنين وكتاب غرر الأخبار ودرر الآثار، كلّها للشيخ العارف أبي عمّل الحسن بن عمّل الديلميّ .

و الكتاب العتيق اللّذي وجدناه في الغري صلوات الشّعلي مشر فه تأليف بعض قدماء المحد ثين في الدعوات، وسمّيناه بالكتاب الغروي .

وكتابا معرفة الرجال و الفهرست للشيخين الفاضلين الثقتين عجلبن عمر بن عبد العزيز الكشتي ، و أحدبن علي بن أحد النجّاشي .

وكتاب بشارة المصطفى لشيعة المرتضى للشيخ الفقيه العماد عمَّ بن أبي القاسم علي الطبري .

وأصل من أصول عمدة المحدّثين الشيخ الثقة الحسين بن سعيد الأهوازيّ. و كتاب الزّهد، و كتاب المؤمن له أيضاً، و يظهر من بعض مواضع الكتاب الاوّل أنّه كتاب النوادر لأحمد بن عمل بن عيسى القميّ، وعلى التقديرين في غاية الاعتبار. وكتاب العيون و المحاسن للشيخ على بن عمل الواسطيّ.

وكتاب غرر الحكم و دررالكلم ، للشيخ عبدالواحد بن على بن عبد الواحد الآمدي .

و كتاب جنَّة الأمان الواقية المشتهر بالمصباح للشيخ العالم الفاضل الكامل

إبراهيم بن علي بن الحسن بن عمل الكفعمي وضي الله عنه . وكتاب البلد الأمين ، و كتاب البلد الأمين ، و كتاب صفوة الصفات في شرح دعاء السمات له أيضاً .

وكتاب قضاء حقوق المؤمنين للشيخ سديد الدين أبي علي بن طاهر السوري .
وكتاب أنوار المضيئة ، وكتاب السلطان المفر ج عن أهل الإيمان ، وكتاب
الدر النضيد في مغازي الإمام الشهيد ، وكتاب سرور أهل الإيمان ، كلّها للسيّد
النقيب الحسيب بهاء الدين علي بن عبد الكريم بن عبد الحميد الحسيني النجفي "
استاد الشيخ ابن فهد الحلّى قد س الله روحهما .

وكتاب التمحيص لبعض قدمائنا ، ويظهر من القرائن الجليّة أنّه من مؤلّفات الشيخ الثقة الجليل أبي علي على على ملم بن همّام ، وعندنا منتخب من كتاب الأنوار له قدّس سرّه .

وكناب عدّة الداعي ، وكتاب المهذّب ، وكتاب التحصين ، و سائر الرسائل و أجوبة المسائل للشيخ الزاهد العارف أحمد بن فهد الحلّي .

وكتاب الجُنَّة الواقية لبعض المتأخَّرين ، وربما ينسب إلى الكفعميّ .

و كتاب منهاج الصلاح في الدعوات و أعمال السنة ، و كتاب كشف الحق و نهج الصدق ، و كتاب كشف اليقين ، و كتاب منهاج وكتاب منتهى المطلب ، وكتاب تذكرة الفقهاء ، وكتاب المختلف ، وكتاب منهاج الكرامة ، وكناب شرح التجريد ، وكتاب شرح الياقوت ، وكتاب إيضاح الاشتباه ، وكتاب نهاية الأصول ، و كتاب نهاية الكلام ، و كتاب نهاية الفقه ، و كتاب التحرير ، وكتاب القواعد ، و كتاب الأ لفين ، وكتاب تلخيص المرام ، وكتاب إيضاح الاشتاد مخالفة أهل السنة للكتاب والسنة ، والرسالة السعدية ، وكتاب خلاصة الرجال ، و سائر المسائل و الرسائل والإجازات كلها للشيخ العلامة جمال الدين حسن بن يوسف بن المطهر الحلي قد سائل ووحه .

و كتاب العدد القويّمة لدفع المخاوف اليوميّة تأليف الشبخ الفقيه رضيّ الدين على بن يوسف بن المطهّر الحلّي .

و كتاب مثير الأحزان تأليف الشيخ الجليل جعفر بن على بن نما ، وكتاب شرح الثار المشتمل على أحوال المختار تأليف الشيخ المزبور .

و كتاب إيمان أبي طالب ﷺ تأليف السيّد الفاضل السعيد شمس الدين فخّار بن معد الموسويّ قدّس الله روحه .

وكتاب غررالدرر تأليف السيِّد حيدر بن عِمَّل الحسيني ّ قدّ س الله روحه .

و كتاب كبير في الزيارات تأليف على بن المشهدي كما يظهر من تأليفات السيد ابن طاوس و اعتمد عليه و مدحه ، و سميناه بالمزار المكبير .

وكتاب النصوص، وكتاب معدن الجواهر، وكتاب كنزالفوائد، ورسالة في تفضيل أمير المؤمنين عَلَيَكُمُ و رسالة إلى ولده، وكتاب التعجّب في الإمامة من أغلاط العامّة، وكتاب الاستنصار في النصّ على الأثمّة الأطهار كلّها للشيخ المدقّق النبيل أبي الفتح عمّل بن على "بن عثمان الكراجكي".

وكتاب الفهرست ، وكتاب الأربعين عن الأربعين عن الأربعين للشيخ منتجب الدين علي بن عبيدالله بن الحسن بن الحسين بن بابويه رضي الله عنهم .

و كتاب تحفة الأبرار في مناقب الأعمّة الأطهار للسيّد الشريف حسين بن مساعد الحسيني الحامري أستاد الكفعمي وأثنى عليه كثيراً في كتبه .

و كتاب المناقب للشيخ الجليل أبي الحسن على بن أحمد بن علي بن الحسن ابنشاذان القمي الستاد أبي الفتح الكراجكي ، ويثني عليه كثيراً في كنزه ، وذكره ابن شهر آشوب في المعالم .

و كتاب الوصيّة و كتاب مروج الذهب كلاهما للشيخ عليّ بن الحسين المسعوديّ .

و كتاب النوادر و كتاب أدعية السرّ للسيّد الجليل فضل الله بن عليّ بن عبيد الله الحسينيّ الراونديّ .

وكتاب الفضائل، وكتاب إزاحة العلّة في معرفة القبلة للشيخ الجليل أبي الفضل سديد الدين شاذان بن جبرئيل القميّ نزيل مهبط وحي الله و دار هجرة

رسول الله عَنْ الله عَنْ كذا ذكره أصحاب الإجازات.

وكتاب الصفين للشيخ الرزين نصربن مزاحم

وكتاب الغارات لأبي إسحق إبراهيم بن عجل بن سعيد بن هلال الثقفيُّ.

وكتاب مقتضب الأثر في الأئمَّـة الإثنى عشر كاللَّا الله على الله على الله عبَّـاش.

وكتاب مسالك الأفهام، وكتاب الروضة البهية ، وكتاب شرح الألفية ، وكتاب شرح الألفية ، وكتاب شرح النفلية وكتاب شرح النفلية وكتاب عنية المريد، وكتاب أسر الرالصلاة ، ورسالة وجوب صلاة الجمعة ، وكتاب مسكن الفؤاد ، و رسالة الغيبة وكتاب تمهيد القواعد ، وكتاب الدراية و شرحها ، وسائر الرسائل المتفرقة للشهيد الثانى رفع الله درجته .

وكتاب المعتبر ، وكتاب الشرائع ، وكتاب النافع ، وكتاب نكت النهاية ، وكتاب الأصول و غيرها للمحقّق السعيد نجم الملّة والدين أبي القاسم جعفر بن الحسن بن يحيى بن سعبد طهّر الله رمسه .

و كتاب شرح نهج البلاغة ، و كتاب الاستغاثة في بدع الثلاثة للحكيم المدقّق العلاّمة كمال الدين ميثم بن علي " بن ميثم البحراني " (١) .

وكتاب التفسيرللشيخ فران بن إبراهيم الكوفيّ.

و كتاب الأخبار المسلسلة ، وكتاب الأعمال المانعة من الجنّـة ، وكتاب العروس ، وكتاب الغايات كلّها تأليف الشيخ النبيل أبي عمّل جعفر بن أحدبن عليّ القمى ّ نزيل الرى ّ رحمة الله عليه .

وكتاب نزهة الناظر في الجمع بين الأشباه و النظائر ، وكتاب جامع الشرائع كلاهما للشيخ الأفضل نجيب الدين يحيى بن سعيد.

و كتاب الوسيلة للشيخ الفاضل عجّل بن عليّ بن حمزة .

وكتاب منتقى الجمان ،وكتاب معالم الدين ، و رسالة الإجازات وغيرها للشيخ المحقّق حسن بن الشهيد الثاني روّح الله روحهما .

<sup>(</sup>١) قدعر فت في المفدمة الثانية عدم صبحة انتساب كتاب الاستفائه اليه ، وان مؤلفه ابو القاسم على بن احمد بن موسى بن الإمام الجواد عليه السلام .

وكتاب مدارك الأحكام، وكتاب شرح النافع و غير هما لسيّد المدقّقين عبّل بن أبي الحسن العاملي .

وكتاب الحبل المتين ، وكتاب مشرق الشمسين ، وكتاب الأربعين وكتاب مفتاح الفلاح ، وكتاب الكشكول و غيرها من مؤلّفات شيخ الإسلام و المسلمين بهاء الملّة والدّين عمّل بن الحسين العاملي قدّس الله روحه .

وكتاب الفوائد المكيّة، وكتاب الفوائد المدنيّة لرئيس المحدّثين مولانا على أمن الأستر ابادي .

وكتاب الاختيار للسيِّد عليُّ بن الحسين بن باقي رحمالله .

وكتاب تقريب المعارف في الكلام ، وكتاب الكافي في الفقه وغيرهما للشيخ الأجلّ أبي الصلاح تقيّ الدين بن نجم الحلبيّ .

وكتاب المهذّب ، وكتاب الكامل ، وكتاب جواهر الفقه للشيخ الحسن المنهاج عبدالعزيز بن البر اج .

وكتاب المراسم العليّة وغيره للشيخ العالم الزكيّ سلّاربن عبدالعزيز الديلميّ. و كتاب دعائم الإسلام تأليف القاضي النعمان بن عبّل ، وقد ينسب إلى الصدوق وهو خطأ ، وكتاب المناقب و المثالب للقاضي المذكور .

وكتاب الهداية في تاريخ الأئميّة و معجزاتهم عَالِيُّكُم السيخ الحسينبن حدان الحضينيّ.

وكتاب تاريخ الأئمَّة للشيخ عبدالله بن أحمد الخشَّاب.

و كتاب البرهان في النص على أمير المؤمنين عَلَيَكُم تأليف الشيخ أبي المحسن على بن على الشمشاطي .

و رسالة أبي غالب أحمد بن على الزراريّ رضي الله عنه إلى ولد ولده على بن عبدالله بن أحمد .

و كتاب دلائل الإمامة للشيخ الجليل على بن جرير الطبري الإمامي ويسملي بالمسترشد . و كتاب مصباح الأنوار في مناقب إمام الأبرار للشيخ هاشم بن على ، وقد ينسب إلى شيخ الطائفة و هو خطأ . و كثيراً ما يروي عن الشيخ شاذان بن جبرئيل القمي و هو متأخّر عن الشيخ بمراتب .

وكتاب الدر النظيم في مناقب الأثمة اللهاميم ، وكتاب الأربعين عن الأربعين كلاهما للشيخ جمال الدين يوسف بن حاتم الفقيه الشامي .

وكتاب مقتل الحسين صلوات الله عليه المسمّى بتسلية المجالس وزينة المجالس للسيّد النجيب العالم عمّل بن أبي طالب الحسيني "الحائري".

و كتاب صفوة الأخبار لبعض العلماء الأخيار .

و كتاب رياض الجنان للشيخ فضل الله بن محمود الفارسي .

و كتاب غنية النزوع في علم الأصول و الفروع للسيّد العالم الكامل أبي المكارم حزة بن علي " بن زهرة الحسيني" .

وكتاب التجريد، وكتاب الفصول، وكتاب قواعد العقائد، وكتاب نقد المحصّل وغيرها من مؤلّفات أفضل الحكماء المتألّمين نصير الملّة والحقّ والدين رحمة الشّعليه.

و كتابكنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد، و كتاب تبصرة الطالبين في شرح نهج المسترشدين، وغيرهما للسيّد الجليل عميدالدين عبدالمطّلب.

و كتاب كنز العرفان ، و كتاب الأدعية الثلاثين و غيرهما من مؤلّفات الشيخ المحقّق أبي عبد الله المقداد بن عبد الله السيوري مع إجازاته .

وكتاب الإيضاح في شرح القواعد، وغيره من الرسائل و المسائل للشيخ فخر المحقّقين ابن العلّامة الحلّى قدّس الله لطيفهما.

وكتاب أضواء الدرر الغوالي لإيضاح غصب فدك و العوالي لبعض الأعلام .

وكتاب شرح القواعد، ورسالة قاطعة اللجاج في تحقيق حلّ الخراج، وكتاب أسرار الله هوت في وجوب لعن الجبت و الطاغوت و سائر الرسائل و المسائل و الإجازات لأ فضل المحقّقين مروّج مذهب الأئمّة الطاهرين نور الدين عليّ بن عبد العالي الكركيّ أجزل الله تشريفه.

وكتاب إحقاق الحقّ، وكتاب مصاعب النواصب ، وكتاب الصوار م المهرقة في دفع الصواعق المحرقة ، وغيرها من مؤلّفات السيّد الأجلّ الشهيد القاضي نورالله التستريّ رفع الله درجته .

وكتاب الرجال وغيره من مؤلَّـ فات الشيخ الفقيه تقي الدين الحسن بن علي بن داود الحكيّ رحمه الله .

و كتاب الرجال للشيخ أبي عبد الله الحسين بن عبيدالله الغضائري كذا ذكره الشهيد الثاني رحمه الله . و يظهر من رجال السيدابن طاوس قد سر م على ما نقل عنه شيخنا الأجل مولانا عبد الله التستري أن صاحب الرجال هو احمد بن الحسين ابن عبيدالله و لعله أقوى .

وكتاب الملحمة المنسوب إلى الصادق صلوات الله عليه .

وكتاب الملحمة المنسوب إلى دانيال عَلَيْكُمُ .

وكتاب الأنوار في مولد النبي عَلَيْكَ وكتاب مقتل أمير المؤمنين عَلَيَكُ وكتاب وفاة فاطمة عَلَيْكُ الثلاثة كلّها للشيخ الجليل أبي الحسن البكري اُستاد الشهيدالثاني رحمة الله عليهما.

و كتاب بلاغات النساء لأبي الفضل أحمد بن أبي طاهر .

و كتاب منهج المقال في تحقيق أحوال الرجال المشتهر بالكبير والوسيطوالصغير و كتاب تفسير آيات الأحكام كلّها للسيّد الأجلّ الأفضل ميرزا عمّل بن عليّ بن إبراهيم الاستراباديّ .

وكتاب الديوان المنسوب إلى مولانا أميرالمؤمنين عَلَيَّكُمْ.

و كتاب شهاب الأخبار من كلمات النبيّ و حكمه عَلَيْظَةٌ و سنشير إلى مؤلّفهما .

و كتاب شرح شهاب الأخبار، وكتاب التفسيرالكبير كلاهما المحقّق النحرير الشيخ أبي الفتوح الرازي .

وكتاب الأنوار البدرية في رد شبه القدرية للفاضل المهلبي ".

وكتاب تاريخ بلدة قم للشيخ الجليل حسن بن على بن الحسن القمي رحمه الله. وأجوبة مسائل عبدالله بن سلام وكتاب طب النبي عَلَيْهُ الله المسيخ أبي العباس المستغفري .

وكتاب شرح الإرشاد، وكتاب تفسير آيات الأحكام، وحاشية شرح إلهيّات التجريد، وغيرها لأفضل العلماء المتورّعين مولانا أحمد بن عبل الأردبيليّ قدّسالله لطفه.

وكتاب العين للشيخ النبيل الخايل بن أحمد النحوي .

وكتاب المحيط في اللُّغة للصاحب بن عبَّاد .

وكناب شواهد التنزيل للحاكم أبي القاسم عبدالله بن عبد الله الحسكاني ذكره ابن شهر آشوب في المعالم ونسب إليه هذا الكتاب ووصفه بالحسن .

وكتاب مقصد الراغب الطالب في فضائل علي بن أبيطالب للشيخ الحسين بن على بن أبيطالب للشيخ الحسين بن هل بن الحسن ، وزمانه قريب منعصر الصدوق ، ويروي كثيراً من الأخبار عن إبراهيم ابن على بن إبراهيم بن هاشم .

وكتاب عمدة الطالب في نسب آل أبي طالب.

وكتاب زيدالنرسي وكتابزيدالزراد.

وكتاب أبي سعيد عبّاد العصفري .

وكتاب عاصم بن حميد الحنَّاط.

وكتاب جعفر بن على بن شريح الحضرمي .

وكتاب عجل بن المثنّى بن القاسم .

وكتاب عبدالملك بنحكيم.

وكتاب مثنتي بن الوليد الحنّاط.

وكتاب خلاد السدّي .

وكتاب حسين بن عثمان.

وكتاب عبيدالله بن يحيى الكاهلي".

وكتاب سلام بن أبي عمرة .

وكتاب النوادر لعليٌّ بن أسباط .

وكتاب النبذة للشيخ ابن الحدّاد .

وكتاب الشيخ الأجلُّ جعفر بن عَمَّل الدوريستي.

وكتاب الكرّ والفرّ للشيخ أبي سهل البغداديّ.

وكتاب الأربعين عن الأربعين في فضائل أمير المؤمنين عَلَيَكُ تأليف الشيخ الجليل الحافظ أبي سعيد على بن أحمد بن الحسين النيسابوري جد الشيخ أبو الفتوح المفسر.

وكتاب تحقيق الفرقة الناجية ، ورسالة الرضاع وغيرهما للشيخ الجليل إبراهيم القطيفي .

فهذه الكتب هي الّـتي عليهامدارالنقل وإن كان من بعضها نادراً . وإن أخرجنا من غيرها فنصر ّح في الكتاب عند إيراد الخبر .

و أمّا كتب المخالفين فقد نرجع إليها لتصحيح ألفاظ الخبر و تعيين معانيه: مثل كتب اللّغة: كصحاح الجوهريّ، و قاموس الفبروز آباديّ، و نهاية الجزريّ، و المغرب والمعرب للمطرّ زيّ، و مفردات الراغب الإصبهاني ومحاضراته، والمصباح المنير لأحد بن عن المقري، و مجمع البحاد لبعض علماء الهند، و مجمل اللّغة، و المقاييس لابن فارس، و الجمهرة لابن دريد، و أساس البلاغة للزمخشري، و الفائق، و مستقصى الامثال، و ربيع الأبراد له أيضاً و الغريبين، و غريب القرآن، و مجمع الأمشال للميدانيّ، و تهذيب اللّغة للأزهريّ وكتاب شمس العلوم. و مجمع الأمشال للميدانيّ، و تهذيب اللّغة للأزهريّ وكتاب شمس العلوم. و شرح أخبارهم : كشرح الطيّبيّ على المشكاة، و فتح الباري شرح البخاريّ لابن حجر، وشرح القسطلانيّ، وشرح الكرمانيّ، وشرح الزركشيّ، وشرح المقاصد عليه، والمنهاج، و شرحى النوويّ و الآبي على صحيح مسلم، و ناظرعين الغريبين، والمفاتيح شرح المصابيح، وشرح الشفا، و شرح السنّة، للحسين بن مسعود الفرّاه. و قد نورد من كتب أخبارهم للردّ عليهم، أو لبيان مورد التقيّة، أو لتأييد و قد نورد من كتب أخبارهم للردّ عليهم، أو لبيان مورد التقيّة، أو لتأييد

ما روي من طريقنا : متل ما نقلناه عن صحاحهم الستَّـة ، وجامعالاُ صول لابن الأُ ثير، و كتاب الشفا للقاضي عياض ، و كتاب المنتقى في مولود المصطفى للكاذرونيّ و كامل التواريخ لابن الأثير ، و كتاب الكشف و البيان في تفسير القر آن للثعلبي . وكناب العرائس له ، و هو لتشيِّعه أو لقلّة تعصُّبه كثيراً ما ينقل من أخبارنا فلذا رجعنا إلى كتابيه أكثر من سائر الكتب ، وكتاب مقاتل الطالبين لأبي الفرج الإصبهاني و هو مشتمل على كثير من أحوال الأئمية وعشائرهم عَلَيْكُمْ من طرقنا و طرق المخالفين ، وكتاب الأغاني له أيضاً ، وكتاب الاستيعاب لابن عبد البر"، وكتاب فردوس الأخبار لابن شيرويه الديلمي"، وكتاب ذخائر العقبي في مناقب أُ ولي القربي للسيوطي ، و تاريخ الفتوح للأعثم الكوفي ، وتاريخ الطبري ، و تاريخ ابن خلَّكان وكتابا شرح المواقف وشرح المقاصد للفاضلين المشهورين ، وتاريخ ابنقتيبة ، وكتاب المقتل للشيخ أبي مخنف ، وكتاب أخلاق النبيِّ وشمائله عَلَيْهُ اللهِ وكتاب الفرج بعدالشدُّة للقاضي التنوخي ، وتفسير معالم التنزيل للبغوي ، وكتاب حياة الحيوان للدميري ، وكتاب زهر الرياض و زلال الحياض تأليف السيّد الفاضل الحسنبن علي ّبن شدقم الحسيني ّ المدني ، والظَّاهر أنَّه كان من الإماميَّة ، وهو تاريخ حسن مشتمل على أخبار كثيرة ، وكتاب جواهر المطالب في فضائل مولانا على بن أبي طالب عَلْمَيِّكُم و هو كتاب جامع مشتمل علىفضائله وغزواته وخطبه وشرائف كلماته صلوات الله عليه ، وكتاب المنتظم لابن الجوزي ، وشرح نهج البلاغة لعبد الحميد بن أبي الحديد، والفصول المهمة في معرفة الأعمّة، و مطالب السؤول في مناقب آل الرسول، و صواعق المحرقة لابن حجر، و التقريب له أيضاً ، و مناقب الخوارزميّ ، ومناقب المغازليّ ، و المشكاة ، و المصابيح ومسنداً حد بن حنبل، والتفسير الكبير للفخر الراذي ، ونهاية العقول والأربعين والمباحث المشرقيّة له ، وسائر مؤلّفاته . و التفسير البسيط و الوسيط ، و أسباب النزول كلّها للواحديُّ ، والكشَّاف للزمخشريُّ .وتفسير النيسابوريُّ .وتفسير البيضاويِّ . والدرُّ المنثور للسيوطي ، وغير ذلك من كتبهم التي نذكرها عند إخراجشي، منها . وسنفصل الكتب و مؤلَّـفيها و أحوالهم في آخر مجلَّدات الكتاب إن شاءالله الكريم الوهَّـاب.

### ﴿الفصل الثاني،

#### في بيان الوثوق على الكتب المذكورة و اختلافها في ذلك

اعلم أن أكثر الكتب التي اعتمدنا عليها في النقل مشهورة معلومة الانتساب إلى مؤلفيها : ككتب الصدوق رحه الله فا ينها سوى الهداية ، وصفات الشيعة ، وفضائل الشيعة ، ومصادقة الإخوان ، وفضائل الأشهر ، لانقصر في الاشتهار عن الكتب الأربعة التي عليها المدار في هذه الأعصار ، و هى داخلة في إجازاتنا ، ونقل منها من تأخر عن الصدوق من الأفاضل الأخيار . و كتاب الهداية أيضاً مشهور لكن ليس بهذه المثابة (١) . ولقد يسر الله لنا منها كتباً عتيقة مصحّحة : ككتاب الأمالي فا نا وجدنا منه نسخة مصحّحة معر بة مكتوبة في قريب من عصر المؤلف ، و كان مقروا على كثير من المشائخ و كان عليه إجازاتهم . وكذا كتاب الخصال عرضناه على نسختين قديمتين كان على إحديهما إجازة الشيخ مقداد . وكذا كتاب إكمال الدين استنسخناه من كتاب عتيق كان تاريخ كتابتها قريباً من زمان التأليف ، و كذا كتاب عيون أخبار الرضا عَلَيْكُ فا نا صحّحنا الجزء الأول منه من كتاب مصحّح كان يقال : أخبار الرضا عَلَيْكُ فا نا صحّحنا الجزء الأول منه من كتاب مصحّح كان يقال : تسعيحه .

وكتاب الإمامةمؤلّفه من أعاظم المحدّثين والفقها، وعلماؤنا يعدّون فتاواه من جلة الأخبار، و وصل إلينا منه نسخة قديمة مصحّحة . و الأصل الآخر مشتمل على أخبار شريفة متينة معتبرة الأسانيد، و يظهر منه جلالة مؤلّفه .

وكتاب قرب الإسناد من الأصول المعتبرة المشهورة وكتبناه من نسخة قديمة مأخوذة من خطّ الشيخ عمّل بن إدريس وكان عليها صورة خطّه هكذا: الأصل

 <sup>(</sup>١) وفي نسخة : و كتاب د عائم الإسلام الذي عندنا يحنىل عندي ان يكون تاليف غيره من العلماء الإعلام . ﴿ تقدم انه للغاضي النمان بن محمد ﴾ .

اللَّذي نقلته منه كان فيه لحن صريح و كلام مضطرب فصورته على ماوجدته خوفاً من التغيير و التبديل فالناظر فيه يملَّد العذر فقدبيِّنت عذري فيه .

وكتاب بصائر الدرجات من الأصول المعتبرة الدي روى عنها الكليني وغيره. و كتب الشيخ أيضاً من الكتب المشهورة إلّا كتاب الأمالي في الاشتهار كسائر كتبه، لكن وجدنامنه نسخاً قديمة عليها إجازات الأفاضل، ووجدنا مانقل عنه المحد ثون و العلماء بعده موافقاً لما فيه.

وأمالي ولده العلامة في زماننا أشهر من أماليه ، وأكثر الناس يز عمون أنّه أمالي الشيخ و ليس كذلك كما ظهرلي من القرائن الجليّة ، ولكن أمالي ولده لا يقصر عن أماليه في الاعتبار و الاشتهار ، وإن كان أمالي الشيخ عندي أصح وأوثق .

وكتاب الإرشاد أشهرمن مؤلّفه رحمهالله . وكتاب المجالس وجدنا منه نسخاً عتيقة والقرائن تدلّ على صحّته (١).

و أمّا كتاب الاختصاص فهو كتاب لطيف مشتمل على أحوال أصحاب النبي على الله النبي المنطقة والأعمّة على وفيه أخبارغريبة ، ونقلته من نسخة عتيقة ، وكان مكتوباً على عنوانه : كتاب مستخرج من كتاب الاختصاص تصنيف أبي على أحمد بن الحسين بن أحمد بن عمران رحمه الله . لكن كان بعد الخطبة هكذا : قال عمّا بن عمر بن النعمان : حدّ ثني أبو غالب أحمد بن عمّل الزراري و جعفر بن عمل بن قولويه إلى آخر السند، وكذا إلى آخر الكتاب يبتدى، من مشائخ الشيخ المفيد، فالظاهر أنّه من مؤلّفات المفيدر حمالله ، وسائر كتبه للاشتهار غنيّة عن البيان .

و كتابكامل الزيارة من الأصول المعروفة، و أخذ منه الشيخ في التهذيب و غيره من المحدّثين .

و كتاب المحاسن للبرقي من الأُصول المعتبرة ، وقد نقل عنه الكليني وكل ّ من تأخّرعنه من المؤلّـفين .

وكتاب تفسيرعلي بن إبراهيم من الكتب المعروفة ، وروى عنه الطبرسي وغيره.

(١) وفى نسخة : وكتاب النصوص ايضا مظنون الانتساب اليه وان امكن ان يكون لمن كان فى عصره من الافاضل وقد ينسب الى محمد بن على القبى .

و كتاب العلل و إن لم يكن مؤلَّفه مذكوراً في كتب الرجال لكن أخباره مضبوطة موافقة لما رواه والده و الصدوق وغيرهما ، و مؤلَّفه مذكور في أسانيد بعنن الروايات . و روى الكليني في باب منرأى القائم عَلِيَّاتُكُمُّ عن عَمَل والحسن إبنى على من إبراهيم بتوسُّط على بن على ، وكذا في موضع آخر من الباب المذكور عنه فقط بتوسُّطه، و هذا ممًّا يؤيُّد الاعتماد و إن كان لا يخلو من غرابة لروايته عن على بن إبراهيم كثيراً بلا واسطة ، بل الأظهر كما سنح ليأخيراً أنَّه عمل بن علي بن إبراهيم بن عبل الهمدانيّ وكانوكيل النّاحية كما أوضحته في تعليقاتي على الكافي . وكتاب تفسيرالعيَّاشيّ روى عنه الطبرسيّ وغيره ، ورأينامنهنسختين قديمتين ، وعد في كتب الرجال من كتبه، لكن بعض النَّاسخين حذف أسانيده للاختصار

وذكر في أوَّله عنداً هو أشنع من جرمه .

وكتاب تفسير الا مام عَلَيَاكُمُ من الكنب المعروفة ، واعتمد الصدوق عليه و أخذ منه ، وإن طعن فيه بعض المحدّ ثين ولكنّ الصدوق رحمه الله أعرف و أقرب عهداً ممّن طعن فيه ، وقدروى عنه أكثر العلماء من غير غمزنيه .

وكتاب روضة الواعظين ذكرنا أنَّه داخل في إجازات العلماء الأعلام ، ونقل عنه الأفاضل الكرام ، وقدعرفت حاله وحال مؤلِّفه ممَّا نقلنا عن سلفنا الفخام . وكذا كتاب إعلام الورى، ومؤلَّـفه أشهر من أن يحتاج إلى البيان. و هو عندي بخطُّ مؤلَّفه رجه الله.

ورسالة الآداب أيضاً معروفة أخذ عنها ولده فيالمكارم. وأمَّـا تفسيراه الكبير والصغير فلا يحتاجان إلى التشهير .

وكتاب المكارم في الاشتهار كالشمس في رابعة النّهار ، و مؤلّفه قدأ تني عليه جماعة من الأخيار.

وكتاب مشكاة الأنوار كتاب ظريف مشتمل على أخبار غريبة .

وكتاب الاحتجاج وإن كانتأكثر أخباره مراسيل لكنَّمها من الكتب المعروفة المتداولة ، و قد أثنى السيّدابن طاوس على الكتاب و على مؤلَّفه و قد أخذ عنه أكثر المتأخّرين. و كتابا المناقب و المعالم من الكتب المعتبرة قد ذكرهماأصحاب الإجازات، و مؤلَّـفهما أشهر في الفضل و الثقة و الجلالة من أن يخفى حاله على أحد.

و بيان التنزيل كتاب صغيرالحجم كثيرالفوائد ، أخذنا منه يسيراً لكون أكثره مذكوراً في غيره .

وكتابكشف الغمّة منأشهر الكتب ، ومؤلّفه من العلماء الإماميّة المذكورين في سند الإجازات .

وكتاب تحف العقول عثر نامنه على كتاب عتيق ، و نظمه يدل على رفعة شأن مؤلَّفه ، و أكثره في المواعظ و الأصول المعلومة الَّـتي لانحتاج فيها إلى سند .

وكتاب العمدة ومؤلّفه مشهورانمذكوران فيأسانيد الإجازات وكذاالمناقب. وأمّا المستدرك فعندنا منه نسخة قديمة نظن النّها بخط مؤلّفها .

و كتاب الكفاية كتاب شريف لم يؤلّف مثله في الإمامة، وهذا الكتاب ومؤلّفه مذكوران في إجازة العلامة وغيرها، و تأليفه أدل دليل على فضله و ثقته وديانته، ووثنّقه العلامة في الخلاصة قال: كان ثقة من أصحابنا فقيها وجها. وقال ابن شهر آشوب في المعالم: علي بن علي الخز از الرازي، ويقالله: القمي، وله كتب في الكلام، وفي الفقه؛ من كتبه: الكفاية في النصوص. وكذا كتاب تنبيه الخاطر و مؤلّفه مذكوران في الإجازات مشهوران، لكنّه رجمهالله لما كان كتابه مقصوراً على المواعظ و الحكم لم يميّز الغث من السمين و خلط أخبار الإمامية بآثار المخالفين، ولذا لم نذكر جميع ما في ذلك الكتاب بل اقتصرنا على نقل ماهو أوثق لعدم افتقارنا ببركات الأعمّه الطاهرين الله المناه المخالفين.

وكتابا مشارق الأنوار والألفين قد عرفت حالهما .

و مؤلّفات الشهيد مشهورة كمؤلّفها العلاّمة إلّا كتاب الاستدراك فا نّي لمأظفر بأصل الكتاب و وجدت أخباراً مأخوذة منه بخط الشيخ الفاضل على بن علي الجبعي ، و ذكر أنّه نقلها منخط الشهيد رفعالله درجته ، والدرّة الباهرة فا ننّه لم

يشتهراشتهارسائركتبه ، وهومقصور على إيرادكلمات وجيزة مأثورة عن النبي عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ و وكلّ من الأثمّة صلوات الله عليهم أجمعين .

وكتب السيِّدين الجليلين كمؤلِّفيها لا تحتاج إلى البيان.

وكتاب طبّ الأعمّة من الكتب المشهورة لكنته ليسفي درجة ساءر الكتب المجهالة مؤلّفه و لا يضر ذلك إذ قليل منه يتعلّق بالأحكام الفرعيّة . وفي الأدوية و الأدعية لا نحتاج إلى الأسانيد القويّة .

وكتاب صحيفة الرضا عَلَيْكُمُ من الكتب المشهورة بين الخاصّة والعامّة ، وروى السيّد الجليل عليّ بن طاوس منها بسنده إلى الشيخ الطبرسيّ رحمه الله ، ووجدت أسانيد في النسخ القديمة منه إلى الشيخ المذكور و منه إلى الإمام عَلَيْكُم ، وقال الزمخشريّ في كتاب ربيع الأبراد : كان يقول يحيى بـن الحسين الحسينيّ في أسناد صحيفة الرضا : لوقرء هذا الاسناد على أذن مجنون لأفاق . وأشار النجّاشيّ في ترجمة عبدالله بن أحد بن عامر الطائي وترجمة والده راوي هذه الرسالة إليها و مدحها و ذكر سنده إليها . و بالجملة هي من الأصول المشهورة و يصح التعويل عليها .

و كذا كتاب طب الرضا من الكتب المعروفة . و ذكر الشيخ منتجب الدين في الفهرست : أن السيد فضل الله بن على الراوندي كتب عليه شرحاً سمّاه ترجمة العلوي للطب الرضوي، وقال ابن شهر آشوب في المعالم في ترجمة على بن الحسن بن جمهود القمي - : له الملاحم و الفتن الواحدة و الرسالة الذهبية عن الرضا صلوات الله عليه في الطب إنتهى . و ذكر الشيخ في الفهرست نحو ذلك و ذكر سنده إليه ، و سنورده بتمامه في كتاب السماء والعالم في أبواب الطب".

وكتابفقه الرضا ﷺ قد عرفت حاله .

وكتاب المسائل أحاديثه موافقة لما في الكتب المتداولة و راويه أشهر من أن يخفى حاله و جلالته على أحد.

و كتابا الخرائج و فقه القرآن معلوما الانتساب إلى مؤلَّفهما الَّـذي هومن

أفاضل الأصحاب و ثقاتهم ، و الكتابان مذكوران في فهارست العلماء، و نقل الأصحاب عنهما .

وكتاب الدعاء وجدنامنه نسخةً عتيقةً ، وفيه دعوات موجزة شريفة مأخوذة من الأصول المعتبرة مع أنّ الأمر في سند الدّعاء هيّن .

وكتاب القصص قد عرفت حاله و عرضناه على نسخة كان عليها خط الشهيد الثاني ـرحمه اللهـ و تصحيحه.

وكتاب ضوء الشهاب كتاب شريف مشتمل على فوائد جمّة ، خلت عنها كتب الخاصّة و العامّة .

وكتاب اللباب مشتمل على بعض الفوائد.

وشرح النهج مشهور معروف رجع إليه أكثر الشر ّاح .

وكتاب أسبابالنزول فيه فوائد .

و كتب السادة الأعلام أبناء طاوس كلّها معروفة ، وتركنا منها كتاب ربيع الشيعة لموافقته لكتاب إعلام الورى في جميع الأبواب و الترتيب ، وهذا ممّا يقضى منه العجب!.

وكتاب تأويل الآيات ، وكتاب كنز جامع الفوائد رأيت جماً من المتأخّرين رووا عنهما ، و مؤلّفهما في غاية الفضل والديانة .

وكتاب غوالي اللتّالي و إن كان مشهوراً و مؤلّفه في الفضل معروفاً ، لكنّه لم يميّز القشر من اللباب و أدخل أخبار متعصّبي المخالفين بين روايات الأصحاب . فلذا اقتصرنامنه على نقل بعضها ، و منله كتاب نثر اللئالي وكتاب جامع الأخبار .

وكتاب النعماني من أجل الكتب، وقال الشيخ المفيدر حمالله في إرشاده \_ بعد أنذكر النصوص على إمامة الحجمة عليه وعلى آبائه الصلوة و السلام \_ : و الروايات في ذلك كثيرة قد دو نها أصحاب الحديث من هذه العصابة في كتبها ، فممن أثبتها على الشرح و التفصيل على بن إبراهيم المكنس أبا عبد الله النعماني في كتابه الذي صنفه في الغيبة .

وكتاب الروضة ليس في محلّ رفيع من الوثوق .

وكتابا التوحيد والإهليلجة قدعرفت حالهما ، وسياقهما يدلّ على صحّتهما . و قال ابنشهر آشوب في المعالم : المفضّل بن عمر له وصيّة .

وكتاب الإهليلجة من إملاء الصادق عَلَيَكُ في التوحيد، و نسب بعض علماء المخالفين أيضاً هذا الكتاب إليه عَلَيَكُ و قال النجّاشي في ترجمة المفضّل: و له كتاب فكر كتاب في بدء الخلق و الحث على الاعتباد، و لعلّه إشارة إلى التوحيد، وعد من كتب الحمدان بن المعافا كتاب الإهليلجة، ولعلّ المعنى أنّه من مرويّاته.

و كتاب مصباح الشريعة فيه بعض ما يريب اللبيب الماهر ، و أسلوبه لا يشبه سائر كلمات الائمة و آثارهم ، وروى الشيخ في مجالسه بعض أخباره هكذا : أخبرنا جماعة ، عن أبي المفضل الشيباني بإسناده عن شقيق البلخي ، عمّن أخبره من أهل العلم . هذا يدل على أنه كان عند الشيخ رحمه الله و في عصره و كان يأخذ منه و لكنه لا يثق به كل الوثوق ولم يتبت عنده كونه مرويساً عن الصادق عليه في الرواية عن سنده ينتهي إلى الصوفية و لذا اشتمل على كثير من إصطلاحاتهم و على الرواية عن مشائخهم ومن يعتمدون عليه في رواياتهم . والله يعلم .

وكتابا التفسير راوياهما معتبران مشهوران ، ومضامينهما متوافقتان موافقتان السائر الأخبار ، وأخذمنهما على بن إبراهيم وغيره من العلماء الأخيار ، وعد النجّاشي من كتب سعدبن عبدالله كتاب ناسخ القرآن و منسوخه ومحكمه ومتشابهه ، و ذكر أسانيد صحيحة إلى كتبه .

وكتاب المقالات عد مالشيخ و النجاشي من جعلة كتب سعد وأوردا أسانيدهما الصحيحة إليه ، ومؤلفه في الثقة والفضل والجلالة فوق الوصف والبيان ، و نقل الشيخ في كتاب الغيبة و الكشي في كتاب الرجال من هذا الكتاب .

و كتاب سليم بن قيس في غاية الاشتهار و قد طعن فيه جماعة ، و الحقّ أنّه من الأُ صول المعتبرة ، وسنتكلّم فيه وفيأمثاله في المجلّدالاً خرمن كتابناوسنوردأسناده في الفصل الخامس .

و كتاب قبس المصباح قد عرفت جلالة مؤلَّـفه مع أنَّـه مقصور على الدعاء. و كتب البياضيّ و ابن سليمان كلّها صالحة للاعتماد، ومؤلَّـفاها من العلماء الأنجاد و تظهر منها غاية المتانة والسداد.

و كتاب السرائر لايخفي الوثوق عليه وعلى مؤلَّفه على أصحاب البصائر .

و كتاب إرشاد القلوب كتاب لطيف مشتمل على أخبار متينة غريبة .

و كتابا أعلام الدين و غرر الأخبار نقلنا منهما قليلاً من الأخبار لكون أكثر أخبارهما مذكورةً في الكتب التي هي أوثق منهما ، وإن كان بظهر من الجميع و نقل الأكابر عنهما جلالة مؤلّفهما .

و الكتاب العتيق كله في الأدعية ، و هو مشتمل على أدعية كاملة بليغة غريبة يشرق من كل منها نور الإعجاز و الإفهام ، وكل فقرة من فقرانها شاهد عدل على صدورها عن أثمّة الأنام وأمراء الكلام ، وقد نقل منه السيّد إبن طاوس رحمه الله في المهج وغيره كثيراً ، وكان تاريخ كتابة النسخة اليّتي أخرجنا منها سنة ست وسبعين و خمس مائة ، و يظهر من الكفعمي أنّه مجموع الدعوات للشيخ الجليل أبي الحسين عجل بن هارون التلعكبري وهومن أكابر المحد ثين .

و كتابا الرجال عليهما مدار العلماء الأخيار في الأعصار والأمضار ، و إنّما نقتصر منهما على إيراد مايتضمّن غيرتحقيق أحوال الرجال ثمّا يتعلّق بسائرالأ بواب .

وكتاب بشارة المصطفى من الكتب المشهورة ، وقدروى عنه كثير من علمائنا، ومؤلّفه من أفاخم المحد ثين ، وهو داخل في أكثراً سانيدنا إلى شيخ الطائفة وهويروى عن أبي علي بن شيخ الطائفة جميع كتبه و رواياته . و قال الشيخ منتجب الدين في الفهرست : الشيخ الإمام عماد الدين على بن أبي القاسم الطبري فقيه ، ثقة ، قرأ على الشيخ أبي على "الطوسي" ، وله تصانيف قرأ عليه قطب الدين الراوندي" .

وأمَّا الاصل الآخر فكان في أو له هكذا : أحمد بن عمَّل بن عيسى ، عن الحسين

ابن سعيد. نم يبتده في سائر الأبواب بمشائخ الحسين ، و هذا ممّا يورث الظن بكونه منه . ويحتمل كونه من أحمد لبعض القرائن كما أشرينا إليه ، و للابتداء به في أوّل الكتاب .

وكتاب العيون و المحاسن لمّا كان مقصوراً على الحكم و المواعظ لا يضر نا جهالة مؤلّفه و عندنا منه نسخة مصحّحة قديمة ، و هو مشتمل على غرر الكلم ، وزاد عليه كثيراً من دررالحكم الّتي لم يعثر عليها الآمديّ ، و يظهر ممّا سننقل عن ابن شهر آشوب أنّ الآمديّ كان من علمائنا و أجازله رواية هذا الكتاب ، و قال في معالم العلماء : عبدالواحد بن عمل بن عبدالواحد الآمديّ التميميّ له غرر الحكم و دررالكلم يذكر فيه أمثال أمير المؤمنين عَلَيْكُمْ وحكمه .

و كتُب الكَفعميّ أغنانا اشتهارها و فضل مؤلَّـفها عن التعرُّض لحالها وحاله. وكتاب قضاء الحقوقكتاب جيَّـد مشتمل على أخبار طريفة.

و كتب السيّد بها، الدين بن عبد الحميد و الكتابان الأو لان مشتملان على أخبار غريبة في الرجعة و أحوال القائم عَلَيْكُ ، و الكتاب الثالث متضمّن لذكر فضائل الأعمّة وكيفيّة شهادة سيّد الشهداء وأصحابه السعداء عليه و عليهم السلام وذكر خروج المختار لطلب الثار و جمل أحواله ، و الرابع مشتمل على نوادر الأخبار . و السيّد المذكورمن أفاضل النقباء و النجباء .

وكتاب التمحيص متانته تدل على فضل مؤلَّفه . و إن كان مؤلَّفه أباعلي كما هو الظاهر ففضله و توثيقه مشهوران .

وكتب الفاضلين الجليلين : العلّامة وابن فهد قدّس الله روحهما في الاشتهار والاعتباركمؤلَّـفيها . -

وكتاب العددكتاب لطيف في أعمال أيّام الشهور وسعدها و نحسها، وقداتّـفق لنا منه نصفه، و مؤلَّـفه بالفضل معروف وفي الإجازات مذكور، و هو أخو العلاّمة المعلّى قدّس الله لطيفهما.

والشيخ ابن نما، والسيدفخار هما من أجلّة رواتنا ومشاتخنا، وسيأتي ذكرهما في إجازات أصحابنا.

وكتاب الغرر مشتمل على أخبار جليلة معشرحها و مؤلّمه من السادة الأفاضل يروي عن ابن شهر آشوب، و على بن سعيد بن هبة الله الراوندي ، و عبدالله بن جعفر الدوريستي و غيرهم من الأفاضل الأعلام.

والمزارالكبير يعلم من كيفية أسناده أنّه كتاب معتبر، وقد أخذ منه السيّدان ابناطاوس كثيراً من الأخبار و الزيارات، وقال الشيخ منتجب الدين في الفهرست: السيّد أبو البركات على بن إسماعيل المشهدي فقيه، محدّث، ثقة، قرأ على الإمام محيى الدين الحسين بن المظفّر الحمداني، وقال في ترجمة الحمداني، أخبرنا بكتبه السيّد أبوالبركات المشهدي.

و أمّا الكراجكي فهومن أجلة العلماء والفقهاء والمتكلمين، و أسند إليه جميع أرباب الإجازات، و كتابه كنز الفوائد من الكتب المشهورة التي أخذ عنه جل من أتى بعده، و سائر كتبه في غاية المتانة، و قال الشيخ منتجب الدين في فهرسته: الشيخ العالم الثقة أبو الفتح غل بن على الكراجكي فقيه الأصحاب قرأ على السيد المرتضى علم الهدى، و الشيخ الموفّق أبي جعفر رحمهماالله وله تصانيف منها: كتاب التعجّب، وكتاب النوادر، أخبرنا الوالد عن والده عنه إنتهى. ويظهر من الإجازات أنّه كان أستاد ابن البراج.

و الشيخ منتجب الدين من مشاهير الثقات و المحدّين، و فهرسته في غاية الشهرة، و هو من اولاد الحسين بن على بن بابويه، و الصدوق عمّه الأعلى. و قال الشهيد الثاني في كتاب الإجازة: و أجزت له أن يروي عنّي جميع ما رواه على ابن عبيدالله بن الحسن بن الحسن بن الحسن بن الحسن بن بابويه، و جميع ما اشتمل عليه كتاب فهرسته لأسماء العلماء المتأخّرين عن الشيخ أبي جعفر الطوسي ، وكان هذا الرجل حسن الضبط، كثير الرواية عن مشامخ عديدة إنتهى. و أربعينه مشتمل على أخبار غريبة لطيفة.

وكتاب التحفة كتاب كثير الفوائد لكن لم ننقل منه إلّا نادراً لكون أخباره مأخوذةً من كتب أشهر منه.

وابن شاذان قد عرفت حاله.

و المسعودي عده النجاشي في فهرسته من رواة الشيعة وقال: له كتب منها: كتاب إثبات الوصية لعلي بن أبي طالب عَلَيَاكُم ، و كتاب مروج الذهب. مات سنة ثلاث و ثلاثمن و ثلاثمائة.

و أمّا كتاب النوادر فمؤلّفه من الأفاضل الكرام. قال الشيخ منتجب الدين في الفهرست: علامة زمانه ، جمع مععلو النسب كمال الفضل والحسب ، وكانا ستاد أممّة عصره ، وله تصانيف شاهدته و قرأت بعضها عليه ، إنتهى . و أكثر أحاديث هذا الكتاب مأخوذ من كتب موسى بن إسماعيل بن موسى بن جعفر عليّه الذي رواهسهل ابن أحد الديباجي ، عن على بن على بن الأشعث ، عنه ، فأمّا سهل فمدحه النجّاشي ، وقال ابن الغضائري بعد ذمّه : لابأس بماروى من الأشعثيات و ما يجري مجريها عمّا رواه غيره . و ابن الأشعث و ثمّقه النجّاشي و قال : يروي نسخة عن موسى بن إسماعيل . وروى الصدوق في المجالس من كتابه بسند آخر هكذا : حد ثنا الحسن ابن أحمد بن إدريس ، عن أبيه ، عن أحمد بن غل بن عيسى ، عن غل بن يحيى الخز از عن موسى بن إسماعيل . فبتلك القرائن يقوي العمل بأحاديثه . و أمّا أدعية السر فسنوردها بتمامها في محله .

و كتاب الفضائل، وكتاب إذاحة العلّة مؤلّفهما من أجلّة الثقات الأفاضل، وقد مدحه أصحاب الإجازات كثيراً، وقال الشهيد قدّس سرّه في الذكرى: ذكر الشيخ أبو الفضل الشاذان بن جبرئيل القميّ و هو من أجلاه فقهائنا في كتاب إذاحة العلّة في معرفة القبلة، ثمّ ذكر شطراً منه.

و أمّا كتاب الصفّين فهو كتاب معتبر أخرج منه الكليني و سائر المحدّثين. و قال النجّاشي : نصر بن مزاحم المنقري العطّاد أبوالمفضّل كوفي ، مستقيم الطريقة صالح الأمر ، غير أنّه يروي عن الضعفاء ، كُتبه حسان منها : كتاب الجمل و كتاب الصفّين . وذكر أسانيده إلى الكتابين ، وسائر كتبه . و ذكر الشيخ أيضاً في الفهرست سنده إلى كتبه .

و كتاب الغارات مؤلّفه من مشاهير المحدّثين، و ذكره النجّاشي و الشيخ، و عدا من كتبه كتاب الغارات و مدحاه و قالا: إنّه كان زيديّا ثم صار إماميّا، و روى السيّدابن طاوسأحاديث كثيرة من كتبه، وأخبرنا بعضأفاضل المحدّثين أنّه وجد منه نسخة صحيحة معرّبة قديمة كتبتقريباً من زمان المصنّف، و عليها خطّ جماعة من الفضلاء، وأنّه استكتبه منها فأخذنامنه نسخة، وهو موافق لماأخرج منه ابن أبي الحديد و غيره.

و كتاب المقتضب ذكره الشيخ و النجّاشيّ في فهرستهما و عدّا هذا الكتاب من كتبه ومدحاه بكثرة الرواية ، لكن نسبا إليه أنّه خلط في آخر عمره ، وذكره ابن شهر آشوب وعدّ مؤلّفاته ولم يقدح فيه بشيء . وبالجملة كتابه من الأصول المعتبرة عند الشيعة ، كما يظهر من التتبّع .

و اشتهار الشهيد الثاني و المحقّق أغنانا عن التعرّض لحال كتبهما . نوّر الله ضريحهما .

و المحقق البحراني من أجلة العلماء و مشاهيرهم ، وكتاباه في نهاية الاشتهار . و تفسير فرات و إن لم يتعرس الأصحاب لمولفه بمدح ولا قدح ، لكن كون أخباره موافقة لما وصل إلينا من الأحاديث المعتبرة و حسن الضبط في نقلها مما يعطى الوثوق بمؤلفه و حسن الظن به ، و قد روى الصدوق رحمه الله عنه أخباراً بتوسط الحسن بن على بن سعيد الهاشمي . و روى عنه الحاكم أبوالقاسم الحسكاني في شواهد التنزيل وغيره .

والكتب الأربعة لجعفر بن أحمد بعضها في المناقب وبعضها في الأخلاق والآداب، والأحكام فيها نادرة، و مؤلفها غير مذكور في كتب الرجال لكنه من القدماء قريباً من عصر المفيد أوفي عصره، يروي عن الصفواني داوي الكليني بواسطة، و يروي عن الصدوق أيضا كما سيأتي في اسناد تفسير الإمام عليها وفيها أخبار طريفة غريبة، وعندنا منه نسخ مصحة قديمة. والسيد ابن طاوس يروي عن كتبه في كتاب الإقبال وغيره، وهذا مما يؤيد الوثوق عليها، و دوى عن بعض كتبه الشهيد الثاني رحمه الله في

شرح الإرشاد في فضل صلاة الجماعة ، وغيره منالاً فاضل أيضاً .

وكتاب نزهة الناظر، والجامع مؤلَّفهما من مشاهيرالعلماء المدقَّقين ، وأقواله متداولة بين المتأخَّرين ، و هو ابن عمّ المحقّق مؤلَّف الشرائع و المعتبر .

وكتاب الوسيلة و مؤلّفه مشهوران ، و أقواله متداولة بين المتأخّرين ، و قال الشيخ منتجب الدين : الشيخ الإمام عماد الدين أبو جعفر على بن حزة الطوسي المشهدي فقيه ، عالم ، واعظ ، له تصانيف منها : الوسيلة .

وكتب المشائخ الكرام ، والأجلّة الفخام : الشيخ حسن ، والسيّد عِمّل ، والشيخ البهائيّ نوّ دالله مراقدهم جلالتها ونبالة مؤلّفيها معلومتان ، و كذا كتابا مولانا عِمّل أمين قدّس سرّه .

والسيّد ابن باقى في نهاية الفضل والكمال لكن أكثر كتابه مأخوذ عن مصباح الشيخ رحمه الله .

وكتاب تقريب المعارف كتاب جيّد في الكلام وفيه أخبارطريفة أوردنا بعضها في كتاب الفتن ، و شأن مؤلّفه أعظم من أن يفتقر إلى البيان .

وكذاكتب الشيخين الجليلين : ابن البر" اج وسلار ، كمؤلَّفيها فينهاية الاعتبار.

وكتاب دعام الأسلام قدكان أكثر أهل عصرنا يتوهمون أنّه تأليف الصدوق رحه الله ، وقد ظهرلنا أنّه تأليف أبي حنيفة النعمان بن على بن منصور قاضي مصر في أيام الدولة الإسماعيلية ، وكان مالكيّا أوّلاً ثمّ اهتدى وصار إماميّا ؛ وأخبارهذا الكتاب أكثرها موافقة لما في كتبنا المشهورة لكن لم يروعن الأئمّة بعدالصادق خوفا من الخلفاء الإسماعيلية ، وتحت سرّ التقيّة أظهر الحق لمن نظر فيه متعمقاً ، وأخباره تصلح للتأييد و التأكيد . قال ابن خلكان : هو أحد الفضلاء المشار إليهم ذكره الأمير المختار المسيحيّ في تاريخه فقال : كان من العلم و الفقه و الدين و النبل على ما لا مزيد عليه ، و له عدّة تصانيف منها : كتاب اختلاف أصول المذاهب و غيره إنتهى و كان مالكيّ المذهب ، ثمّ انتقل إلى مذهب الإماميّة ، وقال ابن زولاق في ترجمة ولده على بن النعمان كان أبوه النعمان بن غل القاضي في غاية الفضل ، من أهل ولده على بن النعمان كان أبوه النعمان بن غل القاضي في غاية الفضل ، من أهل

القرآن و العلم بمعانيه ، و عالماً بوجوه الفقه ، و علم اختلاف الفقها واللّغة و الشعر و المعرفة بأيّام الناس مع عقل و انصاف ، و ألّف لأهل البيت من الكتب آلاف أوراق بأحسن تأليف و أملح سجع ، و عمل في المناقب و المثالب كتاباً حسناً ، و له ردود على المخالفين : له رد على أبي حنيفة و على مالك و الشافعي و علي بن شريح ، وكتاب اختلاف ينتصرفيه لأهل البيت عَليه الله أقول : ثم ذكر كثيراً من فضائله و أحواله ، ونحوه ذكر اليافعي وغيره ، وقال ابن شهر آشوب في كتاب معالم العلماه : القاضي النعمان بن على ليس با مامي و كتيه حسان ، منها شرح الأخبار في فضائل الأثمة الأطهار ، ذكر المناقب إلى الصادق عَليه الإيضاع ، إنتهى .

وكتاب المناقب و المثالب كتاب لطيف مشتمل على فوائد جليلة .

و كتاب الحسين بن حدان مشتمل على أخبار كثيرة في الفضائل ، لكن غمز عليه بعض أصحاب الرجال .

وابن الخشّاب تاريخه مشهور أخرج منه صاحب كشف الغمّة وأخباره معتبرة وهو كتاب صغير مقصور على ولادتهم ووفاتهم ومدد أعمارهم عَالِيمُهُمْ .

و كتاب البرهان كتاب متين فيه أخبار غريبة ، و مؤلّفه من مشاهير الفضلاء ، قال النجّاشي : على بنجّ العدوي الشمشاتي كان شيخاً بالجزيرة و فاضل أهل زمانه وأديبهم ، ثم ذكرله تصانيفكثيرة وعد منها هذا الكتاب .

و رسالة أبي غالب مشتملة على أحوال زرارة بن أعين وإخوانه ، و أولادهم ، و أحفادهم و أسانيدهم وكتبهم و رواياتهم ، وفيه فوائد جمّة . و هذا الرجل أعني أحمد بن على بن سليمان بن الحسن بن الجهم بن بكير بن أعين بن سنسن الملقّب بأبي غالب الزراري كان من أفاضل الأقات والمحدّ بين و كان أستاد الأفاضل الأعلام : كالشيخ المفيد وابن الغضائري و ابن عبدون قدّس الله أسرادهم ، وعدّ النجّاشي وغيره هذه الرسالة من كتبه ، وسنذكر الرسالة بتمامها في آخر مجلّدات هذا الكتاب إنشاء الله تعالى .

وكتاب دلائل الإمامة من الكتب المعتبرة المشهورة ، أخذ منه جلّ من تأخّر

عنه: كالسيدابن طاوس وغيره، ووجدنا منه نسخة قديمة مصححة في خزانة كتب مولانا أمير المؤمنين عَلَيْكُ ، ومؤلفه من ثقات رواتنا الإمامية ، وليس هو ابن جرير التاريخي المظالف قال النجاشي رحه الله: على بن جرير بن رستم الطبري الآملي أبو جعفر جليل من أصحابنا ، كثير العلم، حسن الكلام ، ثقة في الحديث ، له كتاب المسترشد في دلائل الإمامة ، أخبرنا أخدبن على بن نوح ، عن الحسن بن حزة الطيري قال : حد ثنا على بن جرير بن رستم ، بهذا الكتاب وبسائر كتبه . وقال الشيخ في الفهرست: على بن جرير بن رستم الطبري الكبير ، يكني أبا جعفر ، دين ، فاضل ، وليس هو صاحب التاريخ فإنه عامي المذهب ، وله كتب جدة منها : كتاب المسترشد .

و كتاب مصباح الأنوارمشتمل على غررالأخبار ، ويظهر من الكتاب أن مؤلّفه من الأفاضل الكبار ، ويروي من الأصول المعتبرة من الخاصّة والعامّة .

وكتاب الدرّ النظيم كتاب شريف كريم مشتمل على أخبار كثيرة من طرقنا و طرق المخالفين في المناقب، وقد ينقل من كتاب مدينة العلم و غيره من الكتب المعتبرة وكان معاصراً للسيّد عليّ بنطاوس رحمالله ، وقلّما رجعنا إليه لبعض الجهات .

وكتاب الأربعين ، أخذ منه أكثر علماؤنا و اعتمدوا عليه .

و كتاب تسلية المجالس مؤلَّفه منسادة الأفاضل المتأخَّرين وهو كتاب كبير مشتمل على أخباركثيرة أوردنا بعضها في المجلّد العاشر .

وكتاب صفوة الأخبار ، ورياض الجنان مشتملان على أخبار غريبة في المناقب و أخرجنا منهما ماوافق أخبار الكتب المعتبرة .

وكتاب الغنية ، مؤلَّ فه غني عن الإطراء ، وهو من الفقها ، الأجلاء ، وكتبه معتبرة مشهورة لاسيَّما هذا الكتاب .

وكتب المحقّق الطوسيّ روّح الله روحه القدّوسيّ ومؤلّفها أشهر منالشمس في رابعة النهار .

والسيّد عميدالدين من مشاهير العلماء، وأثنى عليه أرباب الإجازات، وكتبه معروفة متداولة لكن لم نرجع إليها إلّا قليلاً.

و كذا الشيخ الأجلّ المقداد بن عبد الله من أجلّة الفقها، و تصانيفه في نهاية الاعتبار و الاشتهار .

وكذا فخرالمحقَّقين أدقُّ الفقهاء المتأخَّرين وكتبه متداولة معروفة .

و كتاب الأضواء محتو على فوامدكثيرة لكن لم نرجع إليه كثيراً .

والشيخ مروّج المذهب نور الدين حشره الله مع الأثمّة الطاهرين حقوقه على الإيمان وأهله أكثر من أن يشكر على أقله، وتصانيفه في نهاية الرزانة والمتانة.

و السيّد الرشيد الشهيد التستريّ حشره الله مع الشهداء الأوّلين بذل الجهد في نصرة الدين المبين، و دفع شبه المخالفين، و كتبه معروفة لكن أخذنا أخبارها من مأخذها.

والشيخ ابنداود في غاية الشهرة بين المتأخّرين ، وبالغوا في مدحه في الإجازات و قل دجوعنا إلى كتبه .

. وكذا رجال ابن الغضاءري ، وهو إن كان الحسين فهو من أجلّة الثقات ، و إن كان أحمد كما هو الظاهر فلا أعتمد عليه كثيراً ، و على أيَّ حال فالاعتماد على هذا الكتاب يوجب ردّ أكثراً خيار الكتب المشهورة .

وكتابا الملحمة مشهوران ، لكن لاأعتمد عليهماكثيراً .

و كتاب الأنوار قدأ ثنى بعض أصحاب الشهيد الثاني على مؤلّفه و عدّه من مشائخه و مضامين أخباره موافقة للأخبار المعتبرة المنقولة بالأسانيد الصحيحة ، وكان مشهوراً بين علمائنا يتلونه في شهر ربيع الأولّ في المجالس والمجامع إلى يوم المولد الشريف . وكذا الكتابان الآخران معتبران أوردنا بعض أخبارهما في الكتاب .

و كتاب أحمد بن أبي طاهر مشتمل على خطبة فاطمة صلوات الله عليها وخُـطب نساء أهل البيت عَلَيْكُ في كربلاء و مؤلّفه معتبر بين الفريقين .

و السيسد الأمجد ميرزا على قدس الله روحه من النجباء الأفاضل و الأتقياء الأماثل، وجاور بيت الله الحرام إلى أن مضى إلى رحمة الله وكتبه في غاية المتانة والسداد.

و كتاب الديوان انتسابه إليه صلوات الله عليه مشهور ، و كثير من الأشعار المذكورة فيها مروية في سائر الكتب ، و يشكل الحكم بصحة جميعها ، ويستفاد من معالم ابن شهر آشوب أنه تأليف علي بن أحمد الأديب النيسابوري من علمائنا ، والنجّاشي عد من كتب عبدالعزيز بن يحيى الجلودي كتاب شعر علي فَلْيَالِيْهُمُ

و كتاب الشهاب و إن كان من مؤلّفات المخالفين لكن أكثر فقراتها مذكورة في الكتب والأخبار المرويّه من طرقنا ، ولذا اعتمد عليه علماؤنا ، وتصدّ والشرحه وقال الشيخ منتجب الدين : السيّد فخر الدين شميلة بن على بن أبي هاشم الحسيني عالم ، صالح ، روى لنا كتاب الشهاب للقاضي أبي عبد الله على بن سلامة بن جعفر القضاعي عنه .

والشيخ أبوالفتوح في الفضل مشهور وكتبه معروفة مألوفة .

وكتاب الأنوار البدريَّة مشتمل على بعض الفوائد الجليَّة.

و تاريخ بلدة قم كتاب معتبر لكن لم يتيستر لنا أصل الكتاب و إنسما وصِل إلينا ترجِمته ، وقد أخرجنا بعض أخباره في كتاب السماء و العالم .

وأجوبة سؤالات ابن سلام أوردناها في محالّما .

وكتابطب النبي عَلَيْهُ وإن كان أكثر أخباره من طرق المخالفين لكنه مشهور متداول بين علما تنا . قال نصير المله والدين الطوسي في كتاب آداب المتعلمين : ولابد من أن يتعلم شيئاً من الطب ويتبر ك بالآ ثار الواردة في الطب الدي جمعه الشيخ الإمام أبو العباس المستغفري في كتابه المسمى بطب النبي عَلَيْهُ الله .

و المحقّق الأردبيلي في الورع و التقوى والزهد والفضل بلغ الغاية القصوى ولم أسمع بمثله في المتقدّمين و المتأخّرين ، جمع الله بينه و بين الأعمّة الطّاهرين وكتبه في غاية التدقيق والتحقيق .

والخليل والصاحب كانامن الإمامية وهماعلمان في اللّغة والعروض والعربية ، والساحب هو اللّذي صدّر الصدوق عيون أخبار الرضا عَليَكُ باسمه و أهداه إليه . والشواهد كتاب جينّد مشتمل على بيان نزول الآيات في أهل البيت عَليْكُمْ

وكثيراً ما يذكر عنه الطبرسيُّ وغيره من الأعلام .

والمقصد مشتمل على أخبار غريبة و أحكام نادرة نذكر منها تأييداً وتأكيداً . والعمدة أشهرالكتب وأوثقها في النسب .

و النرسى من أصحاب الأصول، روى عن الصادق و الكاظم عَلَيْظَاءُ، و ذكر النجّاشي سنده إلى ابن أبى عمير عنه، والشيخ في التهذيب و غيره يروي من كتابه، وروى الكليني أيضاً من كتابه في مواضع: منها في باب التقبيل، عن علي بن إبراهيم عن أبيه، عن ابن أبي عنه، و منها في كتاب الصوم بسند آخر، عن ابن أبي عمير، عنه.

وكذاكتاب زيد الزرَّاد أخذ عنه أُولوا العلم والرشاد ، وذكر النجَّاشيُّ أيضاً سنده إلى ابن أبي عميرعنه ، وقال الشيخ في الفهرست والرجال : لهما أصلان لم يروهما ابن بابويه وابن الوليد ، و كان ابن الوليد يقول : هما موضوعان . وقال ابن الغضاءري : غلط أبو جعفر في هذا القول فا نَّني رأيت كتبهما مسموعةً من على بن أبي عمير انتهي. و أقول : و إن لم يوتّقهما أرباب الرجال لكن أخذُ أكابر المحدّ ثين من كتابهما واعتمادُ هم عليهما حتَّى الصدوق فيمعاني الأخبار وغيره ، وروايةُ ابن أبي عمير عنهما ، وعدُّ الشيخ كتابهما من الأصول لعلُّها تكفي لجواز الاعتماد عليهما ، مع أنَّا أخذناهما من نسخة قديمة مصحّحة بخطّ الشيخ منصور بن الحسن الآبيّ، و هو نقله من خطّ الشيخ الجليل عمل بن الحسن القميّ، وكان تاريخ كتابتها سنة أربع و سبعين وثلاثمائة ، و ذكر أنَّه أخذهما وسائرالا صول المذكورة بعد ذلك من خطَّ الشيخ الأجلُّ هارون بن موسى التلعكبريُّ رحمه الله ، و ذكر في أوَّل كتاب النرسيُّ سنده هكذا : حدّ ثنا الشيخ أبوعً هارون بن موسى التلعكبري أيَّده الله ، قال : حدّ ثنا أبوالعبَّاس أحمد بن عجل بن سعيد الهمدانيُّ ، قال : حدُّ ثنا جعفربن عبدالله العلويُّ أبوعبدالله المحممدي ، قال : حد ثنا على بن أبي عمير عن زيد النرسي . وذكر في أول كتاب الزراد سنده هكذا: حدّ تنا أبوع هارون بن موسى التلعكبري ، عن أبي على على بن همّام ، عن حميد بن زياد بن حمّاد ، عن أبي العبّاس عبيد الله بن أحد بن

نهيك ، عن على بن أبي عمير ، عن زيد الزر اد ، وهذان السندان غير ماذكر النج السي .
وكتاب العصفري أيضاً أخذناه من النسخة المتقد مة ، و ذكر السند في او له
هكذا : أخبرنا التلعكبري عن على بن همام ، عن على بن أحمد بن خاقان النهدي ،
عن أبي سمينة ، عن أبي سعيد العصفري عبّاد . و ذكر الشيخ و النجّاشي رحمهماالله
كتابه ، و ذكرا سندهما إليه لكنّهما لم يوثقاه ، و لعل أخباره تصلح للتأييد .

وكتاب عاصم مؤلَّـفه في الثقة و الجلالة معروف .

و ذكر الشيخ و النجّاشي أسانيد إلى كتابه ، و في النسخة المتقد مة سنده هكذا : حد تني أبو الحسن على بن الحسن بن الحسين بن أيّوب القمي ايّده الله قال : حد تني أبو على هارون بن موسى التلعكبري ، عن أبي علي على على من بن همام بن سهيل الكاتب ، عن حميد بن زياد بن هوارا \_ في سنة تسع و ثلاث مائة \_عن عبد الله بن أحمد بن نهيك ، عن مساوروسلمة ، عن عاصم بن حميد الحنّاط ، قال : قال التلعكبري : وحد تني أيضاً بهذا الكتاب أبو القاسم جعفر بن على بن إبراهيم العلوي الموسوي بمصر عن ابن نهيك .

و كتاب ابن الحضرمي ذكر الشيخ في الفهرست طريقه إليه ، و في النسخة المتقد مة ذكر سنده هكذا : أخبرنا الشيخ أبو على هارون بن موسى التلعكبري ايده الله عن على بن همّام ، عن حميد بن زياد الدهقان ، عن أبي جعفر أحد بن زيد بن جعفر الأسدي البز از ، عن على بن المشتي بن القاسم الحضرمي ، عن جعفر بن على بن شريح الحضرمي والشيخ أيضا روى عن جماعة عن التلعكبري إلى آخر السند المتقدم ، والطله عن على بن أمية بن القاسم ، والطله أن ما هنا أصوب ، وأكثر أخباره تنتهى إلى جابر الجعفى .

و كتاب على بن المثنى بن القاسم الحضرمي، وثن النجاشي مؤلفه، و ذكر طريقه إليه و في النسخة القديمة المتقدمة ، أورد سنده هكذا : حد ثنا الشيخ هارون ابن موسى التلعكبري، عن على بن همام . عن حيدبن زياد ، عن أحمد بن زيدبن جعفر الأزدي البزاز، عن على بن المثنى .

و كتاب عبدالملك بن حكيم وثّق النجّاشيّ المؤلّف، و ذكرهو و الشيخ طريقهما إليه، و في النسخة القديمة طريقه هكذا: أخبرنا التلعكبريّ، عن ابنعقدة عن عليّ بن الحسن بنفضّال، عنجعفر بن عليّ بن حكيم، عن عمّه عبدالملك.

و كتاب المثنى ذكر الشيخ والنجّاشي طريقهما إليه ، وروى الكشّي عن علي ابن الحسن مدحه ، و في النسخة المتقد مة سنده هكذا : التلعكبري ،عن ابن عقدة ، عن علي بن الحسن بن فضّال ، عن العبّاس بن عامر ، عن مثنى بن الوليد الحنّاط .

و كتاب خلاد ، ذكر النجّاشيّ و الشيخ سندهما إليه . و في النسخة القديمة هكذا : التلعكبريّ ، عن ابن عقدة ، عن يحيىبن ذكريّا بن شيبان ، عن عجّل بن أبي عير ، عنخلاد السنديّ ، \_ وفي بعض النسخ «السدّيّ» بغيرنون \_ البزّاذ الكوفيّ

و كتاب الحسين بن عثمان النجّاشيُّ ذكر إليه سنداً و وثّقة الكشّيّ وغيره . والسند فيما عندنا من النسخة القديمة : عن التلعكبريّ ، عن ابن عقدة ، عن جعفر بن عبدالله المحمّدي ، عن ابن أبي عمير ، عن الحسين بن عثمان بن شريك .

وكتاب الكاهلي مؤلمة ممدوح ، والشيخ و النجّاشي أسندا عنه ، و السند في القديمة : عن التلعكبري ، عن ابن عقدة ، عن على بن أحد بن الحكم القطواني ، عن أحد بن على بن أحد بن على بن أحد بن على بن أبى نصر ، عن عبدالله بن يحيى .

وكتاب سلام بن عمرة الخراساني وثقه النجّاشي و أسند إلى الكتاب ، وفيما عندنا التلعكبري، عن ابن عقدة ، عن القاسم بن على بن الحسن (١) بن حازم ، عن عبدالله بن جيلة ، عن سلام .

وكتاب النوادر مؤلّفه ثقة فطحيّ، و النجّاشيّ و الشيخ أسندا عنه. و السند فيما عندنا : عن التلمكبريّ ، عن ابن عقدة ، عن عليّ بن الحسن بنفضّال ، عنابن أسباط .

و كتاب النبذة مؤلَّفه لا نعلم حاله .

و الدوريستي من تلامذة المفيد والمرتضى ، ووثّقه ابن داود والعلامة و الشيخ

منتجب الدين وغيرهم .

<sup>(</sup>١) و في نسخة : الحسين .

وكتابه الكرُّ والفرُّ مشهور ومشتمل على أُجوبة شريفة .

وكتاب الأدبعين من الكتب المعروفة ، والشيخ إبراهيم القطيفي ّرحمه الله كان في غاية الفضل ، وكان معاصراً للشيخ نور الدين المرو ّج ، وكانت بينهما مناظرات و مباحثات كثيرة .

ثم اعلم أنّا سنذكر بعض أخبار الكتب المتقدّمة الّتي لم نأخذ منها كثيراً لبعض الجهات مع ما سيتجدّد من الكتب في كتاب مفرد ، سميّناه : بمستدرك البحار إنشاء الله الكريم الغفّار ، إذالا لحاق في هذا الكتاب يصير سبباً لتغيير كثير من النسخ المتفرّقة في البلاد : والله الموفّق للخير والرشد والسداد .

## ﴿ الفصل الثالث ﴾

في بيان الرموز التي وضعناها للكتب المذكورة و نوردها في صدر كل خبر ليُعلمأنه مأخوذ من أي أصل، وهل هو فيأصل واحد أو متكر رفي الأصول، ولو كان في السند اختلاف نذكر الخبر من أحد الكتابين ونشير إلى الكتاب الآخر بعده و نسوقه إلى محل الوفاق. ولو كان في المتن اختلاف مغير للمعنى نبيته. و معاتداد المضمون واختلاف الألفاظ ومناسبة الخبر لبابين نورد بأحد اللفظين في أحد البابين وباللفظ الآخر. في الباب الآخر.

### \$(و لنذكر الرموز)

ن: لعيون اخبار الرضا عَلَيَكُ . ع: لعلل الشرائع . ك: لا كمال الدين . يد : للتوحيد . ل : للخصال . لي : لا مالي الصدوق . ثو : لثواب الأعمال . مع : لعاني الأخبار . هد : للهداية . عد : للعقائد . و أمّا سائر كتب الصدوق و كتابا والده فلم نحتج . فيها إلى الرمزلقلة أخبار ها . ب : اقرب الإسناد . ير : لبصائر للارجات . ما : لأمالي الشيخ . غط : لغيبة الشيخ . هصبا : للمصباحين . شا : للإرشاد . جا : لمجالس المفيد . ختص : لكتاب الاختصاص . وسائر كتب المفيد و

الشيخ لم نعيّن لها رمزاً ، وكذاأمالي ولد الشيخ شرّكناه مع أمالي والده في الرمز لأن ّجميع أخباره إنّما يرويها عن والده رضي الله عنهما .

مل: لكامل الزيارة. سن: للمحاسن. فس: لتفسير علي بن إبراهيم. شي: لتفسير العيّاشي . م: لتفسير الإمام عَلَيْكُ . ضه: لروضة الواعظين. عم: لإعلام الودى. مكا: لمكارم الأخلاق. ج: للاحتجاج. قب: لمناقب ابن شهر آشوب. كشف: لكشف الغمّة. ف: لتحف العقول. مد: للعمدة. نص: للكفاية. نبه: لتنبيه الخاطر. نهج: لنهج البلاغة. طب: لطب الأثمّة. صح: لصحيفة الرضا عَلَيْكُ ضا: لفقه الرضا عَلَيْكُ . يج: للخرائج. ص: لقصص الأنبياء. ضوء: لضوء الشهاب طا: لأمان الأخطار. شف: لكشف البقن.

يف: للطرائف. قيه: للدروع. فتح: لفتح الأبواب. نجم: لكتاب النجوم. حجم: لجمال الأسبوع. قل: لإقبال الأعمال. تم: لفلاح السائل لكونه من تتمات المصباح. مهج: لمهجالدعوات. صبا: لمصباح الزائر. حه: لفرحة الغريّ. كنز: لكنز جامع الفوائد و تأويل الآيات الظّاهرة معاً لكون أحدهما مأخوذاً من الآخر كما عرفت. غو: لغوالي اللئالي، و النثر لا يحتاج إلى الرمز. جع: لجامع الأخباد. في: لغيبة النعمانيّ. فض: لكتاب الروضة لكونه في الفضائل. مص: لمصباح الشريعة. قبس: لقبس المصباح. ط: للصراط المستقيم. خص: لمنتخب البصائر. سر: للسرائر. ق: للكتاب العتيق الغرويّ. كش: لرجال الكشّيّ. جش: لفهر ست النجّاشيّ. بشا: لبشارة المصطفى. ين: لكتابي الحسين بن سعيد أو لكتابه والنوادر. عين: للعيون والمحاسن. غر: للغرد والدرد. كف: لمصباح الكفعميّ. والنوادر. عين: للعيون والمحاسن. غر: للغرد والدرد. كف: لمصباح الكفعميّ. ثلا: للبلد الأمين. قضا: للمنهاج. د: للعدد. يل: للفضائل. فر: لتفسير فرات ابن إبراهيم. عا: لدعائم الإسلام.

وسائر الكتب لا رمزلها و إنّما بَذُكر أسمائها بتمامها ، ومنها ماأوردناه بتمامه في المحال المناسبة له : كطب الرضا عُلَيْكُ ، و توحيد المفضّل ، و الإهليلجة ، و

كتاب المسائل لعلى بن جعفر ، و فهرست الشيخ منتجب الدين . وإنه الم نرمز لها إمّا : لذكرها بتمامها في محالها كما عرفت ، أو : لقلّة رجوعنا إليها لكون أكثر أخبارها عامّية ، أو : لكون حجم الكتاب قليلاً وأخباره يسيرة ، أو : لعدم الاعتماد التام عليه ، أو : لغيرذلك من الجهات والأغراض .

ثم اعلم أنّا إنّما تركّنا إيراد أخبار بعض الكتب المتواترة في كتابنا هذا كالكتب الأربعة لكونها متواترة مضبوطة لعلّه لا يجوز السعى في نسخها وتركها . وإن احتجنا في بعض المواضع إلى إيراد خبر منها فهذه رموزها : كا : للكافي . يب : للتهذيب . صا : للاستبصاد . يه : لمن لا يحضره الفقيه . وعند وصولنا إلى الفروع نترك الرموز و نورد الأسماء مصر حة إن شاء الله تعالى لفوائد تختص بها لا تخفى على أولى النهى ، وكذا نترك هناك الاختصارات الّتي اصطلحناها في الأسانيد في الفصل الآتي لكثرة الاحتياج إلى السند فيها .

# ﴿ الفصل الرابع ﴾

في بيان ما اصطلحنا عليه للاختصار في الإسناد مع التحر وعن الإرسال المفضي الى قلة الاعتماد فإن أكثر المؤلّفين دأبهم التطويل في ذكر رجال الخبر لتزيين الكتاب و تكثير الأبواب، وبعضهم يسقطون الأسانيد فتنحط الأخبار بذلك عن درجة المسانيد فيفوت التميز بين الأخبار في القوة و الضعف، والكمال و النقس؛ إذ بالمخبر يعرف شأن الخبر، وبالوثوق على الرواة يستدل على علو الرواية والأثر، فاخترنا ذكر السند بأجمعه مع رعاية غاية الاختصار: بالاكتفاء عن المشاهير بذكر والدهم، أو لقبهم، أو مخض اسمهم، خالياً عن النسبة إلى الجد والأب و ذكر الوصف والكنية و اللقب. و بالإشارة إلى جميع السند إن كان ممّا يتكر ركثيراً في الأبواب برمز وعلامة واصطلاح بمهّد في صدر الكتاب لئلاً يترك في كتابنا شيء من فوائد الأصول فيسقط بذلك عن درجة كمال القول.

فأمّا ما اختصرناه من أسناد قرب الإسناد فكلّ ما كان فيه أبو البخترى : فقد رواه عن السندي بن على البزّ از ، عن ابى البخترى وهب بن وهب القرشي .

وكل ماكان فيه عنهما عن حنان : فهما عبد الصمدبن على ، وعمل بن عبدالحميد معاً عن حنان بن سدير .

وكلّ ماكان فيه علي عن أخيه فهو : عن عبدالله بن الحسن العلويّ ، عن جدّ ه على بنجعفر ، عن أخيه موسى ﷺ .

وكل ما كان فيه ابن رمماب فهوبهذا الاسناد: أحمد وعبدالله ابناح بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن على بن رمماب .

وكل ماكان قيه عن حمّاد بن عيسى فهو بهذا الاسناد : غلى بن عيسي ، والحسن ابن ظريف ، و على بن إسماعيل ، كلّهم عن حمّاد بن عيسى البصري الجهني .

وكل ماكان فيه ابن سعد ، عن الأزدي فهو : أحدبن إسحاق بن سعد ، عن بكر بن على الأزدي .

وكل ماكانفيه ابن ظريف ، عن ابن علوان فهما : الحسن بن ظريف ، و الحسين ابن علوان .

و أمّا مااختصرناه من أسانيدكتبالصدوق فكلماكان في خبرالا عمس فهوبهذا السند المذكور في كتاب الخصال: قالحد ثنا أحدبن على بن الهيثم العجلي و أحدبن الحسن القطّان، و غلى بن أحد السناني، و الحسين بن إبراهيم بن أحد بن هسام المكتب، و عبدالله بن غلى الصائغ، و علي بن عبدالله الور اق رضى الله عنهم، قالوا: حد ثنا أحدبن يحيى بن ذكريّا القطّان، عن بكربن عبدالله بن حبيب، عن تميم بن بهلول، عن أبي معاوية، عن الأعمش، عن جعفربن على صلوات الله عليه.

وكل ماكان في خبر ابن سلام فهو بهذا السند الدّني أورده الصدوق في كتبه قال : حد ثنا الحسن بن يحيى بن ضريس ، قال : حد ثنا أبي ، قال : حد ثنا أبو جعفر عمارة السكري السرياني ، قال : حد ثنا إبراهيم بن عاصم بقزوين قال : حد ثنا عبدالله بن

هارون الكرخي ، قال : حد ثنا أبوجعفر أحدبن عبدالله بن يزيد بن سلام بن عبيدالله مولى رسول الله عَلَىٰ الله عن رسول الله عَلَىٰ عَلَىٰ الله عَلَىٰ عَلَىٰ الله عَلَىٰ عَلَىٰ الله عَلَىٰ عَلَىٰ الله عَلَىٰ ال

وكلّ ماكان فيه في على الفضل بن شاذان فهو: مارواه الصدوق ، عن عبدالواحد ابن عبدوك النيسابوريّ، عن على ّبن عجّ بن قتيبة ، عن الفضل بن شاذان ، عن الرضاعُ لِيَّكُمُ

وكل ماكان فيه في خبر مناهي النبي عَلَيْ الله فهوما ذكره الصدوق بهذا الاسناد: حد ثنا حزة بن غل بن أحمد بن جعفر بن غل بن زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أي طالب عَلَيْ الله على الله عن أبيه عن أبيه عن أمير المؤمنين عَلَيْ الله عن أبيه عن أبيه عن أمير المؤمنين عَلَيْ الله عن النبي الله عن أمير المؤمنين عَلَيْ الله عن النبي الله عن أمير المؤمنين عَلَيْ الله عن النبي الله عن النبي الله عن الله عن الله عن الله عن النبي الله عن الله عن الله عن النبي الله عن النبي الله عن النبي الله عن النبي الله عن الله عن

وكل ما كان فيه بالاسناد إلى وهب فهو كما ذكره الصدوق رحمه الله : أخبرنا أبوعبدالله على معلى بن الحرنبن سفيان أجدالبروازي ، عن أبي على على على الحربين الحربين سفيان الحافظ السمر قندي ، عن صالح بن سعيد الترمذي ، عن عبد المنعم بن إدريس ، عن أبيه ، عن وهب بن منبه اليماني .

وكل ماكان فيه باسناد العلوي فهو ما رواه الصدوق رحمه الله ، عن أحمد بن على البن عيس العلوي الحسيني ، عن على بن إبراهيم بن أسباط ، عن أحمد بن على بن زياد القطان عن أبي الطيّب أحمد بن على بن عبدالله ، عن عيسى بن جعفر العلوي العمري ، عن آبائه ، عن عمر بن علي ، عن أبي طالب صلوات الله عليه .

وكل ماكان فيه باسنادالتميمي فهو ما ذكره الصدوق رحمالله قال : حد ثنا على البن عبر بن أسلم بن البر الجعابي ، قال : حد ثني أبو على الحسن بن عبدالله بن على بن العباس الرازي التميمي ، عن أبيه ، قال : حد ثني سيدي علي بن موسى الرضا ، قال : حد ثني ابي موسى بن جعفر ، قال حد ثني أبي جعفر بن على ، قال : حد ثني أبي على بن الحسين ، قال : حد ثني أبي الحسين بن على ، قال : حد ثني أبي الحسين ، قال : حد ثني أبي الحسين ، قال : حد ثني أبي الحسين بن على ، قال : حد ثني أبي الحسين بن على ، قال : حد ثني أبي الحسين بن على ، قال : حد ثني أبي الحسين بن على ، قال : حد ثني أبي الحسين بن على ، قال : حد ثني أبي الحسين بن على ، قال : حد ثني أبي الحسين بن على ، قال : حد ثني أبي الحسين بن على ، قال : حد ثني أبي الحسين بن على ، قال : حد ثني أبي الحسين بن على ، قال : حد ثني أبي الحسين بن على ، قال : حد ثني أبي الحسين بن على ، قال : حد ثني أبي الحسين بن على ، قال : حد ثني أبي الحسين بن على ، قال : حد ثني أبي الحسين ، قال : حد ثني أبي الحسين بن على ، قال : حد ثني أبي الحسين بن على ، قال : حد ثني أبي الحسين بن على ، قال : حد ثني أبي الحسين بن على ، قال : حد ثني أبي الحسين بن على ، قال : حد ثني أبي الحسين ، قال : حد ثني أبي الحسين بن على ، قال : حد ثني أبي الحسين بن على ، قال : حد ثني أبي الحسين بن على ، قال : حد ثني أبي الحسين ، قال : حد ثني أبي الحسين بن على ، قال : حد ثني أبي الحسين بن الحسين بن الحسين ، قال : حد ثني أبي الحد تني أبي الحسين ، قال : حد ثني أبي الحد تني الحد

أخي الحسن ، قال : حد تني أبي علي "بن أبي طالب كاليكال فهو ما أورده الصدوق في كتاب وكل ما كان فيه بالأسانيد الثلاثة عن الرضا عَلَيْكَ فهو ما أورده الصدوق في كتاب عيون أخبار الرضا عَلَيْكُ هكذا : حد تنا أبو الحسن غل بن على "بن الشاه المرورودي" بمروالرود في داره ، قال : حد "ننا أبو بكر بن عبدالله النيسابوري"، قال حد "ننا ابو القاسم عبدالله بن احد بن عامر بن سلمويه الطاعي "بالبصرة ، قال حد "ننا أبي في سنة سنة ين ومأت تن قال : حد "ننى أبو المحد "ننا أبي في سنة سنة ين ومأت الموراث حد بن المحوزي قال : حد "ننا أبو بسموراث حد المنا أبو إسحاق بن إبر اهيم بن مروان بن على المنوزي قال : حد "ننا أبو عبران على المنا أبو عبدالله الحسين بن على المنا المروي المدل المنا المروي المدل المنا على المن على المنا على النبي المنا الم

وكل ماكان فيه فيماكتب الرضا عَلَيْكُ للمأمون فهوما رواه الصدوق قال: حد ثنا عبد الواحد بن عبد سنة إثنتين و خمسين و خمسين و ثلاث مائة ـ قال: حد ثنا علي بن عبد بن قتيبة النيسابوري، عن الفضل بن شاذان، عن الرضا عَلَيْكُمُ .

و كل ماكان فيه في خبر الشامي فهو ما رواه الصدوق قال : حد " ثنا على بن إبر اهيم ابن إسحاق ، قال : حد " ثنا أحد بن على الهمداني "، قال : حد " ثنا الحسن بن القاسم قراءة قال : حد " ثنا على " بن إبر اهيم بن المعلى ، قال : حد " ثنا أبو عبدالله على بن خالد ، قال : حد " ثنا عبدالله بن بكر المراري "، عن موسى بن جعفر ، عن أبيه ، عن جد " ه ، عن على " بن الحسين ، عن أبيه على المناه . ورواه الشيخ ، عن الحسين بن عبيدالله الغضائري "، عن الصدوق بهذا الاسناد .

وكل ما كانفيه فيأسؤلة الشامي عن أمير المؤمنين عَلَيْكُم فهو بهذا الاسناد: قال

الصدوق: حدّ ثناأ بوالحسن غلبن عمروبن على بن عبدالله البصري با يلاق قال: حدّ ثنا أبوالقاسم عبدالله بن أجدبن جبلة الواعظ، قال: حدّ ثنا أبوالقاسم عبدالله بن الحدين عامر الطائي ، قال: حدّ ثنا على بن موسى الرضا، عن آبائه عن الحسين بن على ، عن أمير المؤمنين صلوات الله عليهم اجمعين .

وكل ماكان فيه الأربعمائة فهو: مارواه الصدوق في الخصال عن أبيه ، عن سعد ابن عبدالله ، عن على بن عيسى اليقطيني ، عن القاسم بن يحيى ، عن جد و الحسن بن راشد عن أبي عبدالله عَلَيَ الله عَلَيْ قال : حد أبي عن جد و عن أبي عبدالله عَلَيْ قال : حد أبي مجلس واحد أربعمائة أبائه عَلَيْ أن أمير المؤمنين صلوات الله عليه علم أصحابه في مجلس واحد أربعمائة باب مما يصلح للمؤمن في دينه و دنياه . وسيأتي بتمامه في المجلد الرابع .

وكل ماكانفيه بالاسناد إلى دارم فهو: مارواه الصدوق ، عن على بن أحد بن الحسين ابن يوسف البغدادي الوراق ، عن على بن على بن جعفر بن أحد بن عنبسة مولى الرشيد ، عن دارم بن قبيصة بن نهشل بن مجمع الصنعاني .

وكل ماكانفيه المفسسر باسناده إلى أبي على تَلَكِّمُ فهو : مارواه الصدوق ، عن على ابن القاسم الجرجاني المفسسر، عن أبي يعقوب يوسف بن على بن رياد ، وأبي الحسن علي بن على ابن القاسم الجرجاني المفسسر، عن أبي يعقوب عن أبويهما ، عن الحسن بن على بن على التي المن الشيعة الإمامية - عن أبويهما ، عن الحسن بن على بن على التي المن الشيعة الإمامية عن أبويهما ، عن الحسن بن على المن الشيعة الإمامية الإمامية عن المناسبة الإمامية الإمامية الإمامية الإمامية الإمامية المناسبة الإمامية المناسبة ال

وكل ماكان فيه ابن المغيرة باسناده فالسند هكذا: جعفر بن علي بن الحسن الكوفي، قال: حد تني جدي الحسن بنعلي بن عبدالله ، عن جد معبدالله بن المغيرة. وقد نعب عن هذا السند هكذا: ابن المغيرة ، عن جد من جد من جد من جد من جد السند هكذا:

وكل ماكان فيه ابن البرقي عن أبيه ، عن جد ه فهو : على بن أحدبن عبدالله بن أحدبن أبي عبدالله البرقي ، عن أبيه ، عن جد ، أحدب أبي

وكل ماكان فيه فيما أوصى به النبي عَلَيْ الله إلى على عَلَيْ فهو : مارواه الصدوق ، عن عن على بن الشاه ، عن أحمد بن خالد الخالدي ، عن عن على بن الشاه ، عن أحمد بن الحسين ، عن أحمد بن الحمد بن صالح التميمي ، عن أنس بن عجد بن أبي مالك ، عن أبيه ، عن جعفر بن على ، عن أبيه ، عن جد ، عن على بن أبي طالب عَلَيْ . ورواه في كتاب مكارم الأخلاق

وكتاب تحف العقول مرسلاً، عن الصادق ﷺ.

و أمنّا ما اختصرناه من أسانيدكتب شيخ الطائفة وكلّما كان فيه باسناد أبي قتادة فهو: مارواه أبوعلي ابنشيخ الطائفة ، عن أبيه ، عن الحسين بن عبيدالله الغضائرى عن أبي على هارون بن موسي التلعكبري ، عن على بن همنّام ، عن علي بن الحسين الهمداني عن عَلى بن خالد البرقي ، عن أبي قتادة القمي .

و كل ما كانفيه بأسنادأ حي دعبل فهو: ما رواه الشيخ عن هلال بن على البوالعسن قال: أخبر نا أبوالقاسم إسماعيل بن علي بن علي الدعبلي ، قال: حد تنيأ بي أبوالعسن علي بن علي بن علي بن دعبل بن وزين عثمان بن عبد الرحن بن عبدالله بن بديل بن ورقاه أخو دعبل بن علي الخزاعي \_ ببغداد سنة اثنين وسبعين ومأتين \_ قال . حد "ناسيدي أبوالحسن علي بن موسى الرضا عَلَيْكُ \_ بطوس سنة ثمان و تسعين ومائة \_ وفيها رحلنا إليه علي طريق البصرة ، و صادفنا عبد الرحن بن مهدي عليلا ، فأقمنا عليه أيّاماً و مات عبدالرحن بن مهدي أنا وأخي دعبل ، فأقمنا عنده إلى آخر سنة مأتين ، و خرجنا إلى قم بعد أن خلع سيّدي أبو الحسن الرضا عَلَيْكُ على أخي دعبل قميصاً خز الخشر ، و خاتم أن خلع سيّدي أبو الحسن الرضا عَلَيْكُ على أخي دعبل قميصاً خز الخشر ، و خاتم فضّة عقيقاً ، ودفع إليه دراهم رضوية ، و قال له : يا دعبل! صر إلى قم فا تلك تفيد بها ، و قال له : احتفظ بهذا القميص ، فقد صلّيت فيه الفر آن و نصعين ومائة \_ قال : حد تني أبي موسى بن جعفر ، عن آبائه صلوات الله عليهم أجعين .

وكل ما كانفيه باسناد المجاشعي فهو ما رواه الشيخ قال: أخبرنا جماعة ، عن أبي المفضّل الشيباني ، قال: حد ثنا الفضل بن على بن المسيّب أبوعل الشعراني البيهقي بجرجان قال: حد ثنا هارون بن عمرو بن عبد العزيز بن عمل أبو موسى المجاشعي ، قال: حد ثنا عمل بن محمول بن عمل ، قال: حد ثنا أبي أبوعبدالله عَلَيْنَ . قال المجاشعي : وحد ثنا الرضا علي بن موسى ، عن أبيه موسى ، عن أبيه أبي عبدالله جعفر بن عمل ، عن أبيه معن على عبدالله على .

<sup>(</sup>١) وفي الإمالي : فقد صليت فيه الف ليلة في كاليلة الف ركمة .

وكل مانذكرعند ذكر أخبار مستطرفات السرائر في كتاب المسائل فهو إشارة إلى ما ذكره ابن إدريس رحمه الله حيث قال : ومن ذلك ما استطرفناه من كتاب مسائل الرجال و مكاتباتهم مولانا أبا الحسن علي بن عمل عَلَيْقُطْا أَو الأُجوبة عن ذلك ، رواية أبي عبدالله أحدبن عمل بن عبدالله بن الحسن بن عيّاش الجوهري ، ورواية عبدالله بن جعفر الحميري وضي الله عنهما .

وكُلّ ماكانفيه نوادرالراوندي باسناده فهذا سنده \_ نقلته كما وجدته \_ : أخبرنا السيدالا مام ، ضياه الدين سيدالا مستد ، شمس الا سلام ، تاج الطالبية ، ذوالفخرين ، جمال آل رسول الشَّعَيْنُ أبو الرضا ، فضل الله بن علي بن عبيدالله المحسني الراوندي حرس الله جاله ، وأدام فضله قال : أخبرنا الا مام الشهيد أبوالمحاسن عبدالواحد بن إسماعيل ابن أحدالروياني إجازة وسماعا قال : أخبرنا الشيخ أبوعبدالله عمل بن الحسن التميمي البكري إجازة أوسماعا . قال : حد ثنا أبوعل سهل بن أحدالديباجي ، قالحد ثنا أبوعلي على بن على بن الموسى بن جعفر ابن على بن الموسى بن جعفر ابن على بن الحسين بن على بن أبي طالب عليه المادق ، عن أبيه إسماعيل بن موسى بن المسين عن جد معلى بن الموسى ، عن ابيه موسى ، عن جد مجفر بن على المادق ، عن أبيه ، عن جد على بن المحسين ، عن أبيه (الله عَلَيْكُولُهُ . قال : قال دسول الله عَلَيْكُولُهُ . المحسين ، عن أبيه (المال طرق آخر إلى هذا الكتاب نوردها في آخر مجلّدات كتابنا اقول : ويظهر من كتب الرجال طرق آخر إلى هذا الكتاب نوردها في آخر مجلّدات كتابنا هذا إن شاء الله تعالى .

آخر أخبر نا السيد (١) أبوالقاسم بن كمح ، عن الدوريستي "، عن المفيد ، عن الصدوق. وفي موضع آخر أخبر نا الأستاد أبوجعفر على بن المرذبان ، عن الدوريستي "، عن أبيه ، عنه . وفي موضع آخر أخبر نا الأديب أبوعبدالله الحسين المؤد "بالقمي "، عن الدوريستي " عن أبيه ، عنه . وفي مقام آخر أخبر نا أبوسعد الحسن بن علي "، والشيخ أبوالقاسم الحسن ابن على الحديقي "، عن جعفر بن غلبين العباس ، عن أبيه ، عن الصدوق . وفي مقام آخر أبوعلي "الفضل بن الحسن بن الفضل الطبرسي "، عن جعفر الدوريستي"، عن المفيد ، عن الصدوق وفي موضع آخر اخبر نا الشيخ ابوالحسين احد بن غلبين علي بن على من جعفر بن احد ، عن الصدوق وفي محل آخر أخبر نا هبة الله الدوريستي "، عن جعفر بن أبي طالب عن جعفر بن أجد المريسي "، عنه . و في محل آخر أخبر نا السيد علي " بن أبي طالب السيلقي " (٢) عن جعفر بن غلب بن العباس ، عن أبيه . و في آخر أخبر نا الحسين المسين أبوالمحاسن مسعود بن علي بن على بن عن علي "بن الحسين " بن الحسين " بن عبد الصمد عن علي "بن الحسين الحسين " عن أبيه ، و في خبر آخر : أخبر نا جماعة منهم الأخوان : غل وعلي " ابناعلي "بن عبد الصمد ، عن أبيه ، و في خبر آخر : أخبر نا جماعة منهم الأخوان : غل وعلي " ابناعلي "بن عبد الصمد ، عن أبيه ، عن الحسين الحسين " عند . و في خبر آخر : أخبر نا جماعة منهم الأخوان : غل وعلي " ابناعلي "بن عبد الصمد ، عن أبيه ، عنه . و في خبر آخر : أخبر نا جماعة منهم الأخوان : غل وعلي " ابناعلي "بن عبد الصمد ، عن أبيه ، عن الحسين الحسيني " عنه . و في خبر آخر : أخبر نا جماعة منهم الأخوان : غل وعلي " ابناعلي "بن عبد الصمد ، عن أبيه ، عن الحسين الحسيني " عنه . و في خبر آخر : أخبر نا جماعة منهم الأخوان : غل وعلي " ابناعلي "بن عبد الصمد ، عن أبيه . و في خبر آخر : أخبر نا جماعة منهم الأخوان : غل وعلي " ابناعلي "بن عبد الصمد ، عن أبيه . و في أبيه . و في أبيه . و في أبيه ، عن أبيه ، عن أبيه ، عن أبيه . و في خبر آخر أخبر نا جماع قبل "بن الحسين الحسين الحسين . عنه . و في أبيه . و في أبيه . و في أبيه . و في خبر آخر أخبر نا جماع كل الحسين الحسين . عنه . و في خبر آخر أخبر نا جماع كل الحسين الحسين . عنه . و في أبيه الله كل على المسين المسين العسين المسين المسين

وكل ماكان من كتاب صفين فقد وجدت في أو للكتاب ووسطه في مواضع سنده هكذا: أخبرنا الشيخ الحافظ، شيخ الإسلام، أبو البركات عبدالوهاب بن المبادك بن أحد بن الحسن الأنماطي، قال: أخبرنا الشيخ ابو الحسين المبادك بن عبدالجبار بن أحد الصيرفي بقراء تي عليه في شهر ربيع الآخر من سنة أدبع و ثمانين وأدبعما تة تقال: أخبرنا أبويعلى أحد بن عبدالواحد بن على بن جعفر بن الوكيل - قراءة عليه وأنا أسمع في رجب من سنة ثمان وثلاثين وأدبعما تة .، قال: أخبرنا أبو الحسن على بن ثابت بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله على أخبرنا أبو الحسن على بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله على "من عبدالله بن عبدالله بن عبدالله على أحبرنا أبو الحسن على بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله على المناه على المناه على المناه بن عبدالله بن عبدالله على المناه على المناه المناه

<sup>(</sup>١) وفي نسخة : الاستاذ .

<sup>(</sup>٢) و في نسخة: السليقي .

أخبرنا أبو الحسن على بن سليمان بن الربيع بن هشام الهندي الخزاز ، قال أخبرنا أبو الفضل نصر بن مزاحم التميمي . و لعل هذا من سند العامة لأ نهم أيضاً أسندوا إليه . و روى عنه ابن أبي الحديد في شرح نهج البلاغة أحاديث كثيرة و قال : هو في نفسه ثبت ، صحيح النقل ، غير منسوب إلى هوى ولا إدغال ، وهومن رجال أصحاب الحديث إنتهى . و أخرجنا في كتاب الفتن أكثر أخباره من الشرح المذكور لتكون حجة على المخالفين .

و أمّا أسانيد أصحابنا إليه فهى مذ كورة في كتب الرجال . و وجدت في ظهر كتاب المقتضب ما هذه صورته : أخبرنى به الشيخ الإمام العالم نجم الدين أبو على عبدالله ابن جعفر بن على بن موسى بن جعفر ، عن جدّه جعفر بن على بن أحد بن العيّاش الدوريستيّ ، عن الحسن بن على بن إسماعيل بن اشناس البزّ از ، عن مصنّفه أبى عبدالله أحد بن على بن عيّاش .

وكان في مفتتح كتاب ابن الخشاب: أخبرنا السيد العالم الفقيه صفي الدين أبوجعفر على بن معدالموسوي \_ في العشرالا خير من صفرسنة ست عشرة وستمائة \_ قال أخبرنا الأجل العالم زين الدين أبو العز أحدبن أبي المظفّر على بن عبدالله بن على بنجعفر قراءة عليه فأقر به \_ وذلك في آخر نها ديوم الخميس نامن صفر من السنة المذكورة بمدينة السلام بدرب الدواب \_ قال: أخبرنا الشيخ الإ مام العالم الأوحد حجة الإسلام أبوعلى عبدالله بن أحدبن أحدبن الحشاب، قال: قرأت على الشيخ أبي منصور على بن عبد الملك بن الحسن المقري \_ يوم السبت الخامس و العشرين من محرم سنة إحدى و نلاين وخمسمائة \_ ، من أصله بخط عيه أبي الفضل أحدبن الحسن ، و سماعه منه فيه بخط عيه في يوم الجمعة سادس عشر شعبان من سنة أدبع و ثمانين و أدبعمائة أخبر كم أبو الفضل أحد بن الحسن ، فاقر به ، قال: أخبرنا أبوعلي الحسن بن الحسين أخبر كم أبو الفضل ـ قراءة عليه وأنا أسمع في رجب سنة ثمان وعشرين وأدبعمائة ابن العبن نصر بن عبدالله بن الفتح ذارع النهروان بها \_ قراءة عليه وأنا أسمع في رجب سنة ثمان وعشرين وأدبعمائة قال: أخبرنا أجد بن نصر بن عبدالله بن الفتح ذارع النهروان بها \_ قراءة عليه وأنا أسمع في سنة خمس و ستين و ثلاثمائة \_ قال: حد ثنا حرب بن أحد المؤد ب ، قال حد ثنا

الحسن بن على العمي البصري ، عن أبيه ، قال : حد ثنا على بن الحسين ، عن على بن سنان ، عن الحسن ، عن على بن سنان ، عن ابن مسكان عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عَلَيْكُ ثم يعيد السند عن حرب بن على .

#### 🕸 (ولندكر المفردات المشتركة) 🕸

أبان : هو ابن عثمان . أحدالهمداني ّ: هوأحدبن على بن سعيدبن عقدة الهمداني ّ الكوفي الحافظ ، وقد نعبُّر عنه بابن عقدة ، وتارة ً بأحمد الكوفي . أحدبن الوليد : هو ابن على بن الحسن بن الوليد . اسحاق : هو ابن عمّاد . أيُّوب : هو ابن نوح ، وقدنعبّر عنه بابن نوح . تميم القرشي : هـ و تميم بن عبدالله بن تميم القرشي أُ ستاد الصدوق . ثعلبة : هوابن ميمون . جعفر الكوفي : هوابن على . جميل : هو ابن الدر اج . الحسين ، عن أخيه ، عن أبيه : هـم الحسين بن سيف بن عميرة ، عن أخيه على ، عن أبيه سيف . حفص : هو ابن غياث القاضي . حدان : هو ابن سليمان النيسابوري يروي عنه ابن قتيبة . حزة العلوي : هو حزة بن على بن أحدالعلوي . حويه : هوأ بوعبدالله حويه بن على بن حمويه النضري . قال الشيخ رحمه الله : أُخبرنا قراءةً عليه ببغداد في دارالغضائري يوم السبت النصف من ذي القعدة سنة ثلاث عشرة و أربعمائة . حنّان : هو ابن سدير . درست : هو ابن أبي منصورالواسطي . الريّان : هوابن الصلت . سعد : هوابن عبدالله . سماعة : هوابن مهران . سهل : هو ابن زياد . صفوان : هوابن يحيى . عبدالاً على : هو مولى آل سام . العلاء ، عن عمل : هما ابن رزين ، و ابن مسلم . علان : هو على بن عمل المعروف بعلان . على من أبيه : على بن إبراهيم بن هاشم . فرات : هوفرات بن إبراهيم ابن فرات الكوفي"، و غالباً يكون بعد ابن سعيد الهاشمي". الفضل: هو ابن شاذان. القاسم ، عن جدّه : هو القاسم بن يحيى ، عن جدّه الحسن بن داشد . في الحميري : هو ابن عبدالله بن جعفر . عدبن عامر : هو عدبن الحسين بن عمل بن عامر . على العطَّاد :هو ابن يحيى . المظفِّر العلوي : هوأ بوطالب المظفِّر بن جعفر بن المظفِّر العلوي السمر قندي . معمَّر : هو ابن يحيى . هارون : هوابن مسلم . يونس : هو ابن عبد الرحمن . الادميُّ : هو سهل بن زياد . الأزدي ": هو على بن زياد ، وقديطلق على بكر بن على . الأسدي ": هو أبوالحسين على بن جعفر الأسدي"، و قدنعبس عنه بمحمد الأسدي". والأسدي فأول

سند الصدوق : هو على بن أحد بن على بن أسد الأسدي . الأشعري : هو عل بن أحد ابن يحيى بن عمر أن الأشعري". الاشناني": هو أبوعبدالله الحسين بن عمل الاشناني "الراذي العدل، قال الصدوق: أخبرنا ببلخ. الإصفهاني : هو القاسم بن عمل . الأصم : هو عبد الله ابن عبدالرحن . الأنصاري : هوأحد بن على الأنصاري . الأهوازي . هو الحسين بن سعيد. البجلي : هوموسي بن القاسم. البرقي : هو أحدبن على بن خالد. البرمكي : هو عِلْ بن إسماعيل . البيهقي : هوأبو علي الحسين بن أحمد . البزنطي : هو أحدبن عبل بن أبي نصر . البطائني ": هو على بن ابي حزة . التفليسي ": هوشريف بن سابق . التماد : هو أبوالطيِّب الحسين بن على الستاد المفيد . النقفي ": هو إبراهيم بن عمل . الثمالي ": هو أبو حزة ثابتبن دينار . الجاموراني : هوأبوعبدالله على بن أحد الرازي . الجعابي : هوأبو بكر غير بن عمر . الجعفريّ : هو سليمان بن جعفر · الجلوديّ : هو عبدالعزيز بن يحيى البصري . الجوهري : هو على بن زكريها . الحافظ : هو على بن عمر الحافظ البغدادي استاد الصدوق . الحجّال : هوعبدالله بن على . الحدّاء : هوأ بوعبيدة زيادين عيسي . الحفّار: هو أبوالفتح هلال بن عجل بن جعفر بن زيد بن على بن الحسين بن على بن أبي طالب عَالِيُهِ الحميري : هو عبدالله بن جعفر بن جامع . الخز ّاز : هو أبوأيُّوب إبراهيم بن عيسى . الخشّاب : هو الحسن بن موسى . الدقّاق : هو علي بن أحدبن عمر بن عمر ان الدقّاق أُستاد الصدوق. الدهقان: هو عبيد الله بن عبد الله . الرزّاز: هو أبو جعفر عْدَبن عمرو البختريّ. الرقّيّ: هو داود بن كثير . الرويانيّ: هو عبيد الله بن موسى الزعفراني ": هو أبو جعفر خلابن علي بن عبدالكريم . الساباطي ": هو عمّاربن موسى ٠ السابري : هو أبو عبدالله على بن على ألسعد آبادي : هو على بن الحسين . السكري : هــو الحسن بن علي ". السمندي ": هو الفضل بن أبي قــر "ة . السندي ": هو ابن عمل . السكوني : هو إسماعيل بن أبي زياد . السناني : هو عمل بن أحد . الصائخ : هوعبدالله ابن على . الصفّار : هو على بن الحسن . الصوفي " . هو على بن هارون يروي عنه الصدوق بواسطة · الصوليُّ: هو عجَّد بن يحيي . الصيقل : هو منصور بن الوليد . الضبُّميُّ : هو العبّاس بن بكّار . الطاطري : هوعلي بن الحسن . الطالقاني : هو على بن إبراهيم بن إسحاق اَ ستاد الصدوق. الطيّار: هـو حزة بن عمل. الطيالسيّ: هو عمل بن خالد . العجلي : هو أحمد بن محل بن هيم ، و قد نعبس عنه بابن الهيم . العسكري : هو المحسن ابن عبد الله بن سعيد أُ ستاد الصدوق. العطَّار : هو أحد بن عمل بن يحيى . العلوي " : هو حزة بن القاسم يروي عنه الصدوق بواسطة . العيَّاشيُّ: هو عمَّل بن مسعود . الغضائريُّ هو الحسين بن عبيدالله أستاد الشيخ: الفارسي : هو الحسن بن أبي الحسين: الفامي : هو أحدبن هارون أستاد الصدوق. الفحّام: هو أبوعم الحسن بن عمل بن يحيي الفحّام السر مر امي أستاد الشيخ ، وإذا قيل بعده عن عمَّه فهو عمر بن يحيى . الفراه : هوداود بن سليمان . الفزاري : هوجعفر بن على بن مالك . القاساني : هو على بن على . القد اح : هو عبدالله ابن ميمون القطَّان : هوأ عدبن الحسن . القندي : هو زيادبن مروان . الكاتب : هو عليّ بن على أستاد المفيد · الكميدانيّ: هو عليّ بن موسىبن جعفر بن أبي جعفر . الكناني ": هو أبوالصباح إبراهيم بن نعيم . الكوفي ": هو على بن على الصيرفي أبوسمينة وقد نعبيّر عنه بأبي سمينة . اللؤلوئيّ : هو الحسن بن الحسين . المؤدّ ب : هو عبدالله بن الحسن : مَاجِيلُويه : هو عجل بن علي ، و بعده عن عمَّه : هو عجل بن أبي القاسم . المحاملي : هو أبوشعيب صالح بن خالد . المراعيّ : هوعليّ بن خالد أُ ستادالمفيد . المرزبانيّ : هو عِلى بن عمران الستاد المفيد · المسمعي : هو على بن عبدالله . المغازي : هو على بن أحد بن إبراهيم . المفسّر : هو حجل بن القاسم . المكتب : هوالحسين بن إبراهيم بن أحدبن هشام. المنصوري": هو أبوالحسن على بن أحد الهاشمي المنصوري السر مر الي، وإذاقيل بعده عن عمّ أييه فهوأ بوموسى عيسى بن احدبن عيسى بن المنصور . المنقريّ : هو سليمان بن داود ٠ الميشميّ :هوأحدين الحسن. النخعيّ : هو موسى بن عمران . النقّاش : هو على بن بكران . النوفلي": هوالحسين بن يزيد . النهاوندي": هو إبراهيم بن إسحاق : النهدي": هوالهيثم ابنأ بي مسروق . الور" ان: هوعلي بن عبدالله . الوشَّاء : هوالحسن بن علي بن بنت إلياس. الهروي ": هوعبدالسلام بن صالح أبوالصلت . الهمداني ": هوأ حدبن زياد بن جعفراً ستاد الصَّدوق. اليقطينيُّ : هو على بن عيسى بن عبيد. أبوجميلة : هو المفضَّل بن صالح. أبوالجوزاه : هو منبِّه بن عبدالله . أبو الحسين : هو عمَّا بن عمَّا بن بكر الهذليّ يكون

بعد حمويه . أبو الحسين بعد ابن مخلَّد : هوعمر بن الحسن بن عليُّ بن مالك الشيبانيُّ القاضي . أبو خليفة : هوالفضل بن حبَّاب الجمحيُّ يكون بعدأ بي الحسين . أبوذكوان: هو القاسم بن إسماعيل . أبو عمرو \_ في سند أمالي الشيخ \_ هو : عبدالواحدين عجّل بن عبدالله بن مهدي ، قال : أخبرني سنة ست عشرة و أربعمائة في منزله ببغداد في درب الزعفراني رحبة بن المهدي أبو المفضّل: هو على بن عبدالله بن المطّلب الشيباني أبو القاسم الدعبلي : هو إسماعيل بن علي بن على الدعبلي يروي عنه الحفّاد . ابن أبان : هو الحسين بن الحسن بن أبان . ابن أبي حزة : هو علي َّ. ابن أبي الخطَّـاب : هو عمِّل بن الحسين بن أبي الخطَّاب . أبن أبي عثمان : هو الحسن بن عليٌّ بن أبي عثمان . ابن أبي العلاء: هوالحسين ابنأ بي عمير: هو على . ابنأ بي المقدام: هو عمرو . ابنأ بي نجران : هو عبد الرحن . ابن إدريس : هوالحسين بن أحدبن إدريس . ابن أسباط : هو على ، وبعده عن عن عمَّه هو يعقوب بن سالم الأحر . ابن أشيم : هوعليٌّ بن احمد بن اشيم . ابن اورمة : هو على . ابن بزيع : هو على بن إسماعيل . ابن بسران : هو أبوالحسن علي بن عمل بن عبدالله بن بسران المعدّل. قال الشيخ: أخبرنا في منزله ببغداد فيرجب سنة إثنا عشرة و أربعمائة . ابن بشّار : هوجعفر بن على بن بشّار ابن بشير:هوجعفر . ابن بندار : هو على بن جعفر بن بندار الفرغاني . ابن البطائني ": هو الحسن بن علي بن أبي حزة . ابن بهلول : هو تميم يرويعنه ابن حبيب. ابن تغلب: هوأبان. ابن جبلة: هوعبدالله. ابن جبير: هوسعيد. ابن حازم: هو منصور . ابن حبيب: هو بكربن عبدالله بن حبيب . ابن الحجَّاج: هو عبدالرحن . ابن حشيش : هو عجربن علي بن حشيش أستاد الشيخ . ابن حكيم : هو معاوية . ابن الحمَّاميُّ : هو أبو الحسن عليُّ بن أحدبن عمر بن حفص المقري . ابن حيد : هوعاصم . ابن خالد : هوسليمان ، والذي يروي عن الرضا عَلَيْكُمُ هوالحسين الصيرفي ". ابن زكريًّا القطَّان : هوأ حدبن يحيى بن زكريًّا . ابن زياد : هو مسعدة . ابن سعيد الهاشمي : هوالحسن بن على بن سعيد أستاد الصدوق . ابن السمَّاك : هو أبو عمر وعثمان ابن عبد الله (١) بن يزيد الدقاق . ابن سيّابة : هو عبد الرحن . ابن شاذويه المؤدّب:

<sup>(</sup>١) في نسخة : احمد بن عبدالله

-71-

هوعليّ بن شاذويه . ابن شمّون : هو على بن حسن بن شمُّون . ابن صدقة : هومسعدة . ابن الصلت : هو أحمد بن هارون بن الصلت الأهوازي و ابن صهيب : هو عبدالله . ابن طريف ، هو سعد . ابن ظبيان : هو يونس . ابن عامر : هو الحسين بن على بن عامر ، و بعده عن عمَّه هو : عبدالله بن عامر . ابن عبدالحميد : هو إبراهيم . ابن عبدوس : هو عبدالواحدبن عبدوس النيسابوري العطار . ابن عصام : هو عمربن عدبن عداب الكليني ". ابن عطية : هو مالك . ابن عقدة : هو أحمد بن على بن سعيد . وقدم " . ابن عمارة : هو جعفر بن عجل بن عمارة . ابن عميرة : هو سيف . ابن العيَّاشيّ : هوجعفر بن عِلى بن مسعود . ابن عيسى : هو أحدبن عيسى . ابن عينة : هو سفيان . ابن غزوان : هو على بن سعيدبن غزوان . ابن فرقد : هو يزيد . ابن فضَّال : هوالحسن بن عليُّ بن فضَّال. ابن الفضل الهاشميِّ : هو إسماعيل . ابن قتيبة : هو على "بن عبل بن قتيبة النيسا بوريٌّ ابن قولويه : هو جعفر بن عَمل بن قولويه . ابن قيس : هو عُمل . ابن كُلُوب هو غياث . ابن المتوكّل: هو على بن موسى بن المتوكّل. ابن متيل: هو الحسن بن متيل الدقّاق ابن محبوب: هو الحسن . ابن مخلّد: هو أبوالحسن على بن علّد . قال الشيخ: أخبرنا قراءةً عليه في ذي الحجِّنة سنة سبع عشرة وأربعمائة . ابن مراد : هو إسماعيل. ابن مسرور: هو جعفر بن عجل بن مسرور . ابن مسكان : هو عبدالله . ابن معبد : هوعليّ . ابن معروف: هو العبَّاس. ابن مقبرة: هو عليَّ بن عجِّل بن الحسن أُ ستاد الصدوق. ابن المغيرة : هو عبد الله . ابن موسى : هو على بن أحد بن موسى أستاد الصدوق . ابن المهتدي: هوالحسن بن الحسين بن عبد العزيز بن المهتدي . ابن مهران: هو إسماعيل. ابن مهرويه : هو عليّ بن مهرويه القزوينيّ. ابن مهزيار : هوعليّ . ابن ميمون : هو عبدالله المعبّر عنه تارة بالقد اح . ابن ناتانة : هوالحسين بن إبراهيم بن ناتانة . ابن نباتة: هو الاصبغ . ابن نوح : هو أيّوب . ابن الوليد : هو على بن الحسن بن الوليد . ابن هاشم: هو ابراهيم والد على". إبن همّام: هو إسماعيل ، و يكنني أبا همّام. ابن يزيد: هو ىِعقوب.

## ﴿الفصل الخامس﴾

# فى ذكر بعض ما لابد من ذكره مما ذكره أصحاب الكتب المأخوذ منها في منتتحها

قال ابن شهر آشوب في المناقب: كان جمع ذلك الكتاب بعد: ما أذن لي جماعة من أهل العلم و الديانة بالسماع و القراءة و المناولة و المكاتبة و الإجازة ، فصح لي الرواية عنهم بأن أقول: حدّ تني ، وأخبرني ، وانبأني ، وسمعت .

فأمّا طرق العامّة فقد صح لنا اسناد البخاري : عن أبي عبدالله عن الفضل الصاعدي الفراوي ، وعن أبي عثمان سعيدبن عبدالله العيار الصعلوكي ، وعن الجنازي كلم عن أبي الميثم الكشمهيني ، عن أبي عبدالله ، غل الفربرى ، عن عل بن إسماعيل ابن المغيرة البخاري ، و عن أبي الوقت عبد الأول بن عبسي السنجري ، عن الداودي عن السرخسي ، عن الفربري ، عن البخاري .

اسناد مسلم: عن الفراوي ، عن أبي الحسين عبد الغافر الفارسي النيسابوري عن أبي أحد على بن عمرويه الجلودي ، عن أبي إسحاق إبراهيم بن عمر الفقيه عن أبي الحسين مسلم بن الحجّاج النيسابوري .

اسناد الترمذي : عن أبي سعيد على بن أحمد الصفّار الإصفهاني ، عن أبي القاسم المخزاعي ، عنأبي سعيد بن كليب الشاشي ، عنأبي عيسى على بن عيسى بن سورة الترمذي اسناد الدار قطني : عن أبي بكر على بن علي بن ياسر الجياني ، عن المنصوري عن أبي الحسن على بن مهدى الدار قطني .

اسناد معرفة أصول الحديث: عن عبداللطيف بن أبي سعد البغدادي الإصفهاني عن أبي على الحد الدي الربيع (١) عن أبي على الحد الد، عن الحاكم أبي عبدالله على الحد الذي ابن الربيع الله النيسابوري ابن الربيع التعديم عن القعنبي و عن معى ، عن يحيى بن يحيى من طريق عمل بن

الحسن ، عن مالك بن أنس الأصبحي".

<sup>(</sup>١) في نسخة: ابن البيتم

اسناد مسند أبي حنيفة : عن أبي القاسم بن صفوان الموصلي ، عن أحدبن طوق عن نصر بن المرخى ، عن أبي القاسم الشاهد العدل ·

اسناد مسند الشافعي": عن الجياني"، عن أبي القاسم الصوفي"، عن على بن علي " الساوي"، عن أبي العبّاس الأصم"، عن الربيع ، عن عمّل بن إدريس الشافعي".

اسناد مسند أحد والفضائل؛ عن أبي سعد بن عبدالله الدجاجي، عن الحسن بن علي المذهب، عن أبي بكر بن مالك القطيفي، عن عبدالله بن أحمد بن عمل بن حنبل، عن أبيه.

اسناد مسند أبي يعلى : عن أبي القاسم الشحّاميّ ، عن أبي سعيد الكنجروديّ ، عن أبي عمرو الجبّريّ ، عن أبي يعلى أحدالمثنّى الموصليّ .

اسناد تاريخ الخطيب: عن عبدالرحنبن بهريق القز ّازالبغدادي ، عن الخطيب أبي بكر الثابت البغدادي ،

اسناد تاريخ النسوي". عن أبي عبدالله المالكي ، عن على بن الحسين بن الفضل القطّنان عن درستويه النخعي ، عن يعقوب بن سفيان النسوي".

اسناد الطبري : عن القطيفي ، عن أبي عبد الرحمن السلمي ، عن عمرو بن علم بإ سناده عن عمربن جرير بن بريدالطبري ، وهذا أسناد تاريخ أبي الحسن أحدبن يحيى بن جابر البلاذري .

اسناد تاريخ على بن مجاهد : عن القطيفي ، عن السلمي ، عن أبي الحسن علي بن على الدخاج ، عن ابن على الدخاج ، عن ابن جريح ، عن ابن مجاهد .

اسناد تاريخي أبي على الحسن البيهقي السلامي ، وأبي على مسكويه : عن أبي منصور على بن حفدة العطّاري الطوسي ، عن الخطيب أبي ذكريّا التبريزي با سناده اليهما .

أسناد كتابى المبتداء عن وهب بن منبّه اليماني و أبي حذيفة . حد ثنا القطيفي ، عن التعليم المبتداء عن وهب بن منبّه العبدي ، عن عبدالمنعم بن عن التعليم عن التعليم عن عنهما .

اسناد الأغاني : عن الفصيحي ، عن عبدالقاهر الجرجاني ، عن عبدالله بن حامد ، عن عبدالله بن حامد ، عن على بن عبدالعزيز اليماني ، عن أبي الفرج على بن الحسين الإصفهاني . و هذا اسناد فتوح الأعثم الكوفي .

اسناد سنن السجستاني ": عن أبي الحسن الأنبوسي"، عن أبي العبّاس أبي علي "التستري"، عن الهاشمي"، عن اللؤلومي"، عن أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني "اسناد سنن الله لكامي": عن أبي بكراً حدبن علي "الطر ثيثي"، عن أبي القاسم هبة الله ابن الحسن الطبري "اللالكامي".

اسناد سنن ابن ماجه : عن ابن الناطر البغدادي ، عن المقري القزويني ، عن ابن طلحة بن المنذر ، عن أبي الحسن القطّان ، عن أبي عبدالله البرقي ، عن أبي القاسم بن المناد أحمد الخزاعي ، عن الهيثم بن كليب الشاشي ، عن أبي عيسى الترمذي . و هذا أسناد شرف المصطفى عن أبي سعيدالخركوشي .

اسناد حلية الأولياء: عن عبد اللطيف الإصفهاني ، عن أبي على الحد اد ، عن أبي نعيم أحدبن عبدالله الإصفهاني .

اسناد إحياء علوم الدين : عن أحمد الغزالي ، عن أخيه أبي حامد عمل بن عمل الغزالي الطوسي .

اسناد العقد: عن عمل بن منصور السرخسي، عملن رواه، عن أبي عبد ربّه الأُ ندلسيّ .

أسناد فضائل السمعاني : عن شهر آشوب بن أبي نصربن أبي الجيش السروي جد ي ، عن أبي المظفّر عبدالملك السمعاني .

اسناد فضائل ابن شاهين : عن أبي عمرو الصوفي ، عن القاضي أبي لله المزيدي ، عن أبي حل المزيدي ، عن أبي حفص عمر بن شاهين المروزي .

اسناد فضائل الزعفراني : عن يوسف بن آدم المراغي مسنداً إلى على بن الصبّاح الزعفراني .

اسناد فضائل العكبري : عن أبي منصور ماشادة الإصفهاني ، عن مشيخته ، عن عبدالملك بن عيسى العكبري .

اسناد مناقب ابن شاهين : عن المنتهى ابن أبي زيدبن كبابكي الجبني الجرجاني، عن الأجل المرابق الموسوي، عن المصنف .

اسناد مناقب ابن مردويه: عن الأديب أبي العلاء، عن أبيه أبي الفضل الحسن ابن ذيد، عن أبي بكر بن مردويه الإصفهاني".

اسناد أمالي الحاكم : عن المهدى بن أبي حرب الحسني الجرجاني ، عن الحاكم النيسا بوري .

اسناد مجموع ابن عقدة أبي العبّاس أحدبن على ، و معجم أبي القاسم سليمان ابن أحد الطبراني ، بحق دوايتي عن أبي العلاء العطّار الهمدالي ، با سناده عنهما .

استاد الوسيط و كتاب الأسباب والنزول: عن أبي الفضائل على اليهيني ، عن أبي الحسن على بن أحمد الواحدي .

اسناد معرفة الصحابة : عن عبداللطيف البغدادي ، عن والده أبي سعيد ، عن أبي يحيى بن منده ، عن والده .

اسناد دلائل النبوّة والجامع: عن الحسين بن عبدالله المروزيّ، عناً بي النصر العاصميّ، عن أبي العبّاس البغويّ، عن أبي بكراً حدبن الحسين البيهقيّ.

اسناد أحاديث علي بن أحمد الجوهــري و أحاديث شعبة بن الحجّـاج : عن عمَّل البغوي"، عن المجراحي"، عن المحبوي" ، عن أبي عيسى ، عمَّن رواها ، عنهما .

اسناد المغازي : عن الكرماني ، عن أبي الحسن القد وسي ، عن الحسين بن صديق الزور عنجي ، عن على بن إسحاق الواقدي .

اسناد البيان والتبيين والغرّة والفتيا : عن الكرمانيّ ، عن أبي سهل الأنماطيّ ، عن أجدبن عمل ، عن أبي عبدالله بن على الخاذن ، عن عليّ بن موسى القميّ ، عن عمروبن بحر الجاحظ .

اسناد غريب القرآن: عن القطيفيّ، عنأبيه، عن أبي بكر لله عزيز العزيزيّ السجستانيّ .

اسناد شوف العروس: عن القاضي ، عن أبي عبدالله الدامغاني".

اسنادعيون المجالس: عن القطيفي ، عن أبي عبدالله طاهر بن على بن أحدالخريلوي . اسناد المعارف وعيون الأخبار وغريب الحديث وغريب القرآن: عن الكرماني وي أبيه ، عن جده ، عن على بن يعقوب ، عن أبي بكر المالكي ، عن عبدالله بن مسلم بن قتيبة .

اسناد غريب الحديث : عن القطيفي ، عن السلميّ ، عن أبي على دعلج ، عن أبي عبدالقاسم بن سلام . وهذا اسناد كامل أبي العبّاس المبرّ د .

اسناد نزهة االقلوب: عن القطيفي وشهر آشوب جد ي كليهما ، عن أبي إسحاق التعليي".

ُ اسناد أعلام النبوّة: عن عمر بن حمزة العلوي ّ الكوفي ّ، عمّن رواه ، عن القاضي أبي الحسن الماوردي ّ.

اسناد الإ بانة وكتاب اللوامع : عن مهدي بن أبي حرب الحسني ، عن أبي سعيد أحدبن عبدالملك الخركوشي .

اسناد دلائل النبو ة وكتاب جوامع الحلم: عن عبدالعزيز ، عن أحد الحلواني عن أبي الحسن بن على القفال الشاشي .

اسناد نزهة الأبصار : عن شهر آشوب ، عن القاضي أبي المحاسن الروياني ، عن أبي المحسن علي بن مهدي المامطيري .

اسناد المحاضرات من باب المفردات : عن الهيثم الشاشي عن القاضي ، عن بزي " عن أبي بكربن علي الخزاعي عناً بي القاسم الراغب الإصفهاني".

اسنادالإ بانة : عن الفزادي ، عن أبي عبدالله الجوهري ، عن القطيفي ، عن عبدالله ا ابن أحدبن حنبل ، عن أبيه ، عن أبي عبدالله على بن بطّة العكبري .

اسناد قوت القلوب: عن القطيفي ، عن أبيه ، عن أبي القاسم الحسن بن على ، عن أبي يعقوب يوسف بن منصور السياري .

اسناد الترغيب و الترهيب : عن أبي العبّاس أحمد الإصفهانيّ، عن أبي القاسم الإصفهانيّ.

اسنادكتاب أبي الحسن المدائني : عن القطيفي ، عن أبي بكر على بن عمر بن حدان عن إبراهيم بن عمل بن عمر بن حدان عن إبراهيم بن عمل بن سعيدالنحوي .

اسناد الدارمي واعتفاد أهلالسنة : عن أبي حامد على بن على ، عن زيدبن حدان المنوچهري ، عن على بنعبدالعزيز الأشنهي . وحد ثني محمودبن عمرالزمخشري بكتاب الكشاف ، و الفائق ، و ربيع الأبرار . و أخبرني الكباشين و نمير شهردارالديلمي بالفردوس . وأنبأني أبوالعلاء العطار الهمداني بزاد المسافر . و كاتبني الموفق بن أحد المكي خطيب خوارزم بالأ ربعين . و روى لي القاضي أبوالسعادات الفضائل . و ناولني أبو عبدالله عنبن أحمدالنطنزي الخصائص العلوية . و اجاز لي أبوبكر على بن مؤمن الشيرازي رواية كتاب مانزل من القرآن في على تايين في و يحيى بن سعدون القرطي ، و كلاش العكبري ، و أبي الحسن العاصمي الخوارزمي ، و يحيى بن سعدون القرطي ، و أشياههم

وأمّا أسانيد التفاسر و المعاني فقد ذكرتها في الأسباب والنزول، وهي تفسير البصري ، والطبري والقشيري ، والزمخشري ، والجباعي ، والطاعي ، والسد ي ، والواقدي والواحدي ، والماوردي ، والكلبي ، والثعلبي ، والوالبي ، وقتادة ، والقرطي ، ومجاهد ، والمخركوشي ، وعطاء الخراساني ، ووكيع ، وابن جريح ، وعكرمة ، والنقياشي ، و أبي العالية ، والضحياك ، وابن عيينة ، وأبي صالح ، ومقاتل ، والقطان ، والنقياشي ، و أبي العالية ، والفحيان ، والأصم ، والزجاج ، والفراه ، وأبي عبيد، وأبي العباس و النجياش ، و الدمياطي ، والعوفي ، والنهدي ، والثمالي ، و ابن فورك ، وابن حبيب فاميا أسانيد كتب أصحابنا فأكثرها عن الشيخ أبي جعفر الطوسي ، حد تنابذلك فاميا أسانيد كتب أصحابنا فأكثرها عن الشيخ أبي جعفر الطوسي ، حد تنابذلك أبو الفضل الداعي (١) بن على الحسيني السروي ، وأبو الرضا فضل الله (٢) بن على الحسيني السروي ، وأبو الرضا فضل الله (٢) بن على الحسيني القاساني ، وعبد الجليل (١) بن عيسى بن عبد الوهياب الرازي ، و أبو الفتوح أحد بن (١)

<sup>(</sup>١) عنونه الشيخ النحر في إمل الإمل وقال : كان عالماً فاضلا من مشائخ ابن شهر آشوب .

<sup>(</sup>٢) هوالسيدالامامضياءالدين الراوندي اوعزنا الى ترجبته سابقاً .

<sup>(</sup>٣) في امل الامل : عبدالجليل بن عيسى بن عبدالوهاب الراذى متكلم ، فقيه ، متبحر،استاد الائمة في عصره .

 <sup>(</sup>٤) الصحيح : حسين بن على بن محيد بن احبد الرازى ، وقد اسلفنا ترجبته فى المقدمة الثانية .

حسين بن علي الراذي ، و علوعلي "(۱) ابناعلي بن عبدالصمد النيسا بودي ، و على بن (۲) المحسن الشوهاني ، وأبوعلي الفضل "(۱) بن الحسن بن الفضل الطبرسي ، وأبوجعفر على (۱) ابن على بن الحسن الحلبي ، ومسعود (۱) بن علي الصوابي ، و الحسين (۱) بن أحد بن علي بن طحال المقدادي ، وعلي "(۱) بن شهر آشوب السروي والدى ، كلهم عن الشيخين علي بن طحال المقدادي ، وعلي "(۱) بن على بن الحسن الطوسي ، و أبي الوفاء عبد الجسّار (۱) بن على المقري الراذي ، عنه ،

وحد ثناً أيضاً المنتهى (١٠) بن أبي زيد بن كبابكي الحسيني الجرجاني ، وعلى (١١) ابن الحسن الفتال النيسابوري ، وجد ي شهر آشوب ، عنه أيضاً سماعاً ، وقراءة ، و مناولة ، وإجازة بأكثر كتبه ورواياته .

وأمَّاأسانيد كتب الشريفين المرتضى والرضي ورواياتهما ، فعن السيَّدأ بي الصمصام

 <sup>(</sup>۱) قال الشيخ منتجب الدين في ترجمة والده على بن عبد الصيد التيبى السبزوارى فقيه ،
 ديتن ، ثقة ، قرأ على الشيخ ابى جعفر رحمهم الله . ابنه الشيخ ركن الدين على بن على فقيه ، قرأ على والده و هلى الشيخ ابى الشيخ ابى جعفر رحمهم الله .

<sup>(</sup>٢) في أمل الإمل : كان عالما ورعا من مشائخ ابنشهر آشوب .

<sup>(</sup>٣) هوامين الاسلام صاحب كتاب مجمع البيان المتقدم ذكره في البقدمة الثانية

<sup>(</sup>٤) في أمل الإمل: كانعالما فاضلا ماهراً من مشامخ ابن شهر آشوب .

<sup>(</sup>٥) في أمل الامل : فاضل جليل من مشائخ ابنشهر آشوب .

<sup>(</sup>٦) تأتى ترجمته عن قريب .

<sup>(</sup>٧) تقدم ترجمته وترجمة ابيه في المقدمة الثانية في ترجمة ابنه .

<sup>(</sup>٨) اسلفنا الكلام في ترجبته في المقدمة الثانية .

<sup>(</sup>٩) اورد ترجمته الشيخ منتجب الدين في فهرسته وقال : الشيخ المفيد عبدالجبار بن عبدالله ابن على المسترى الرازى فقيه الإصحاب بالرى ، قرأ عليه في زمانه قاطبة المتعلمين من السادة و العلماء ، وهو قد قرأ على الشيخين : سالار، والعلماء ، وهو قد قرأ على الشيخين : سالار، وابن البراج ، وله تصانيف بالعربية والفارسية في الفقه، اخبرنا بها الشيخ الإمام جمال الدين ابو الفتوح النخزاعي وحمهم الله .

<sup>(</sup>١٠) فى أمل الامل : المنتهى بن ابى زيدبن كبا بكى العسينى الكجى الجرجانى عالم ، فقيه يروى عن ابيه عن السيدالمرتضى والرضى ويروى عن الشيخ الطوسى .

<sup>(</sup>١١) تقدم ترجمته في المقدمة الثانية .

ذي الفقار (١) بن معبد الحسني المروزي ، عن أبي عبد الله على بن على الحلواني (٢) ، عنهما ، وبحق روايتي عن السيد المنتهى ، عن أبيه أبي زيدوعن على الفتال الفارسي ، عن أبيه الحسن ، كليهما عن المرتضى . و قدسمع المنتهى و الفتال بقراءة أبويهما عليه أيضا ، وماسمعنا من القاضي الحسن الأستر ابادي ، عن ابن المعافي بن قدامة ، عنه أيضا وما صح لنامن طريق الشيخ أبي جعفر ، عنه . وروى السيد المنتهى ، عن أبيه ، عن الشريف الرضى .

و أمَّا أسانيد كتب الشيخ المفيد فعن أبي جعفر وأبي القاسم ابنى كميح ، عن أبيهما عن ابن البر "اج ، عن الشيخ . ومن طرق أبي جعفر الطوسي "أيضاً عنه .

وأمَّا أسانيد كتب أبي جعفر بن بابويه : عن على وعلي ابني علي بن عبدالصمد، عن أبيهما ، عن أبي البركات علي بن الحسين الحسيني الخوذي ، عنه . وكذلك من روايات أبي جعفر الطوسي .

و أمّا أسانيدكتب ابن شاذان ، وابن فضّال ، وابن الوليد ، و ابن الحاسر ، و عليّ بن إبراهيم ، والحسن بن حزة ، والكلينيّ ، والصفوانيّ ، والعبدكيّ ، والفلكيّ ، و غيرهم فهوعلى ما نصّعليها أبوجعفر الطوسيّ في الفهرست .

وحد تني الفتال بالتنوير في معاني التفسير، و بكتاب روضة الواعظين، و بصيرة المتعظين. وأنبأني الطبرسي بمجمع البيان لعلوم القرآن، وبكتاب إعلام الورى بأعلام الهدى. وأجاز لي أبو الفتوح رواية روض الجنان وروح الجنان في تفسير القرآن. وناولني أبو الحسن البيهقي حلية الأشراف، وقدأذن لي الآمدي في رواية غرد الحنكم. ووجدت بخط أبي طالب الطبرسي كتابه الاحتجاج. وذلك ممما يكثر تعداده، ولا يحتاج إلى

<sup>(</sup>۱) قال الشيخ منتجب الدين: السيد عبادالدين ابوالصبصام ذو الفقار بن محمد بن معبدالحسنى المروزى عالم، ديتن، يروى عن السيدالإجل المرتضى علم الهدى ابى القاسم على بن الحسين الموسوى والشيخ الموفق ابى جعفر محمد بن الحسن قدس الله وحهما، وقد صادفته وكان ابن مائة وخسة عشر سنة .

<sup>(</sup>٢) في امل الامل : كان عالما ، عابداً من تلامدة السيد المرتضى و السيدالرضى .

ذكره لاجتماعهم عليه وما هذا إلّا جزء من كلّ، ولا أنا ـ علم الله تعالى ـ إلّا معترف بالمجز والتقصير كماقال أبوالجوائز .

رويت و ما رويت من الرواية الله و كيف و ما انتهيت إلى نهاية و للأعمال غايات تناهى الله على الله على الله على الله على الله الله على الله الله على ا

و قد قصدت في هذا الكتاب من الاختصار على متون الأخبار ، و عدلت عن الإطالة والإكثاروالاحتجاج من الظواهر ، والاستدلال على فحواها ، وحذفت أسانيدها لشهرتها ، ولإشارتي إلى دواتها وطرقها والكتب المنتزعة منها لتخرج بذلك عن حد المراسيل ، وتلحق بباب المسندات .

و ربّما تتداخل الأخبار بعضها في بعض، ويختصر منها موضع الحاجة ، أو نختار ما هوأقل لفظاً ، أوجاءت غريبة من مظان بعيدة ، أو وردت منفّرة محتاجة إلى التأويل فمنها : ما وافقه القرآن، و منها : ما رواه خلن كثير حتّى صار علماً ضروريّاً يلزمهم العمل به ، ومنها : ما بقيت آ نارهاروية أوسمعاً ، ومنها : ما نطقت به الشعراء والشعرورة ، لتندّ لها ، فظهرت مناقب أهل البيت كالله المعالم على وجه الاضطرار، و لا يقدرون على في غير موضع ، و اشتهرت على ألسنة مخالفيهم على وجه الاضطرار، و لا يقدرون على الا نكار ، على ما أنطق الله به رواتهم ، وأجراها على أفواه ثقاتهم ، مع تواتر الشيعة بها وذلك خرق العادة ، وعظة لمن تذكر ، فصارت الشيعة موفّقة لما نقلته ميسترة ، و الناصبة عيسبة فيما حلته مسخرة لنقل هذه الفرقة ما هو دليل لها في دينها ، وحل تلك ماهو حجمة لخصمها دونها ، وهذا كاف لمن ألقى السمع و هوشهيد و إنّ هذا لهو البلاء المبين وتذكرة للمتذكرين ، ولطف من الله تعالى للعالمين .

هذا آخر ما نقلناه عن المناقب. و لنذكر ما وجدناه في مفتتح تفسير الإمام العسكري صلوات الله عليه. قال الشيخ أبوالفضل شاذان بن جبر تيل بن إسماعيل القمي أدام الله تأييده: حد ثنا السيد تحل بن شراهتك (١) الحسني الجرجاني ، عن السيد على بن شراهتك (١) الحسني الجرجاني ، عن السيد على بن شراهتك (١)

<sup>(</sup>١) فى التفسير . سراهنك الحسنى الجرجانى . ثم ان الظاهرأن «مهتدى» مصحتف «مهدى» وهوكما ياتى عن الاحتجاج مهدى بن العابدا بى الحرب العسينى المرعشى ، وعد ما لمحقق الوحيد رحمه الله فى التعليقه من اجلاء الطائفة ومن مشامخ الإجازة .

مه تدى بن حادث الحسيني المرعشي ، عن الشيخ الصدوق أبي عبد الله جعفر بن تجل الدوريستي عن أبيه ، عن الشيخ الفقيه أبي جعفر تجل بن علي بن بابويه القمي رجه الله تعالى قال : أخبر نا أبو الحسن تجل بن القاسم الأستر ابادي الخطيب رجه الله تعالى ، قال : حد تني أبويعقوب يوسف بن تجل بن زياد ، و كانامن الشيعة الإمامية يوسف بن تجل بن زياد المامية الإمامية و كانت الزيدية هم الغالبين بأستر اباد ، و كانا في إمارة الحسن بن وكانت الزيدية هم الغالبين بأستر اباد ، وكانا في إمارة الحسن بن زيد العلوي الملقب بالداعي إلى الحق إمام الزيدية (١٠ وكان كثير الإصغاء إليهم يقتل الناس بسعايا تهم فخشيناهم على أنفسنا ، فخر جنا بأهلينا إلى حضرة الإمام الحسن بن علي بن تجل أبي القاءم كاليك فأنز لناعيالا تنافي بعض الخانات (١٠ تم استأذنا على الإمام الحسن بن على علي القاءم كاليك فأن و لنافي المنافي بن الله على النامع أنال : مرحباً بالآوين إلينا الملتجين إلى كنفنا (٤ قد تقبل الله سعيكما ، و آمن ووعتكما (٥ وكفا كما أعداء كما فانص فا آمنين على أنفسكما وأمو الكما، فعجبنا من قولهذلك لنامع أنّالم نا أيتما الإمام أن نصنع إلى أن نتهي إلى هناك في صدقه في مقاله فقلنا : بماذا تأمر نا أيتما الإمام أن نصنع إلى أن نتهي إلى شديد ؛ فقال : خلفاعلي ولديكما هذين لا فيدهما العلم الدي يقر فهما الله تعالى به ، شفاعتكم فيهم عند من قدهر بتم منه .

قال أبو يعقوب وأبوالحسن: فاتمرا بماأمروخرجا وخلَّفانا هناك فكنَّانختلف

<sup>(</sup>١) تقدم ترجبته في البقدمة الثانية .

<sup>(</sup>٢) عنوته ابن النديم في فهرسه هكذا: الحسن بن زيد بن محمد بن اسماعيل بن الحسن بن زيد بن الحسن بن و يد بن الحسن بن على عليهما السلام الملقب بالداعي الى الحق ، ظهر بطبرستان في سنة ٥٥٠ و مات بها مملكا عليه سنة ٢٥٠٠ .

<sup>(</sup>٣) الخان : محل نزول المسافرين ويسبى الفندق . والجمع · خانات .

<sup>(</sup>٤) الكنف: الجانب. وكنف الطائر جناحاه.

<sup>(</sup>ه) الروعة : الفزعة .

<sup>(</sup>٦) العثيث : السريع .

 <sup>(</sup>٧) قصم الرجل: اهلكه . والسعاية : النمية والوشاية .

إليه فيلقانا ببر "الآباء وذوى الأرحام الماسة ، فقال لناذات يوم : إذا أتاكما خبر كفاية الله عز وجل أبويكما وإخزاؤه أعداءهما وصدق وعدي إيّاهما ، جعلت من شكر الله عز وجل أن أنه يدكما تفسير القر آن مشتملاً على بعض أخبار آل عَلى على فيعظم بذلك شأنكما . قال : ففر حنا ، وقلنا يابن رسول الله فا ذا نأتي على جميع علوم القر آن ومعانيه قال : كلا ان الصادق عَلَيَكُم علم ما أريد أن أعلمكما بعض أصحابه ، ففرح بذلك فقال يابن رسول الله قد جمعت علم القر آن كله فقال : قد جمعت علم القر آن كله فقال : قد جمعت علم القر آن كله فقال : قد جمعت خيراً كثيراً ، و ا وتيت فضلاً واسعاً ، ولكنه مع ذلك أقل قل لأجزاء علم القر آن إن الله عز وجل يقول : قل لو كان البحر مداداً لكلمات ربّى لا نفد كامات ربّى و لوجئنا بمثله مدداً (١) .

ويقول : ولوأن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحريمد من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله (٢٠). وهذا علم القرآن ومعانيه و ما اودع من عجاءبه ، فكم قد ترى مقدارما أخذته من جميع هذا ؟ و لكن القدر الدني أخذته قد فضم لك الله به على كل من لا يعلم كعلمك ، ولا يفهم كفهمك .

قالا: فلم نبرح من عنده حتى جاءنا فيج (٢) قاصد من عند أبوينا بكتاب يذكر فيه أن الحسن بن زيد العلوي قتل رجلا بسعاية أولئك الزيدية واستصفى ماله، ثم أتت الكتب من النواحي والأقطار المشتملة على خطوط الزيدية بالعذل الشديد، والتوبيخ العظيم، يذكر فيهاأن ذلك المقتول كان أفضل زيدي على ظهر الأرض، وأن السعاة قصدوه لفضله وثروته فشكر لهم وأمر بقطع آنافهم وآذانهم، وأن بعضهم قد مثل به كذلك و أخرين قدهر بوا، وأن العلوي ندم واستغفر وتصدق بالأموال الجليلة، بعد رد أموال ذلك المقتول على ورثته، وبذل لهم أضعاف دية وليتهم المقتول واستحلهم، فقالوا: أمّا الدية فقد أحللناك منها: وأمّا الدم فليس إلينا، إنّه هوإلى المقتول، والشالحاكم، وأن العلوي ندر لشعر وجلأن لا يعرض للنّاس في مذاهبهم. وفي كتاب أبويهما: أن الداعي وأن العلوي ندر لشعر وجل أن لا يعرض للنّاس في مذاهبهم.

<sup>(</sup>١) الكهف : ١٠٩

<sup>(</sup>۲) لقمان : ۲۹

 <sup>(</sup>٣) فى المصباح الفيج : الجماعة ، وقد يطلق على الواحد فيجمع على فيوجو افياج . وفى الصراح :
 الفيج معرب پيك .

الحسن بن زيد قدأ رسل إلينا بعض ثقاته بكتابه وخاتمه بأمانه ، وضمن لنارد أموالنا وجبر النقص الدي احقنافيها ؛ وإنّا صائر ان إلى البلد ، متنجّز انماوعدنا (١) ، فقال الإمام عَلَيّنَا الله عن وعدالله حق فلمّا كان اليوم العاشر جاءنا كتاب أبوينا بأن الداعي قدوفي لنا بجميع عداته (٢) وأثر نا بملازمة الإمام العظيم البركة ، الصادق الوعد ؛ فلمّا سمع الإمام عَلَيّنَا لله قال : هذا حين إنجازى ماوعد تكما من تفسير القرآن ، ثم قال : قدوظ فت لكما كل يوم شيئاً منه تكتبانه ، فألزماني و واظبا على يوفّر الله عز و جل من السعادة حظوظ كما .

أقول: وفي بعض النسخ في او لالسند هكذا: قال على بن على بن على بن جعفر بن الدقياق: حد تني الشيخان الفقيهان أبو الحسن على بن أحدبن غلى بن الحسن بن شاذان وأبو على جعفر بن أحدبن على القمي وعمر الله ، قالا: حد تنا الشيخ الفقيه أبو جعفر على بن الحسين بن موسى بن بابويه رحمه الله إلى آخر مام .

وقال الصدوق في كتاب إكمال الدين: قال الشيخ الفقيه أبوجعفر على بن على بن الحسين بن موسى بن بابويه القمي ، مصنف هذا الكتاب أعانه الله على طاعته: إن الذي دعاني إلى تأليف كتابي هذا أنني لمّا قضيت و طري من زيارة على بن موسى الرضا صلوات الله عليه رجعت إلى نيسابور فأقمت بها فوجدت أكثر المختلفين إلي من الشيعة قد حيّر تهم الغيبة ، و دخلت عليهم في أمر القاعم عليه الشبهة ، وعدلوا عن طريق التسليم إلى الآرا، و المقاييس ، فجعلت أبنل مجهودي (٢) في إرشادهم إلى الحق و رد هم إلى الصواب بالأخبار الواردة في ذلك عن النبي والأعمقة صلوات الشعليهم حتّى ورد إلينامن بخارا شيخ من أهل الفضل و العلم والنباهة (٤) ببلد قم ، طال ما تمنيت لقاءه و أشتقت إلى مشاهدته ، لدينه ، وسديدرأيه ، واستقامة طريقته ، وهو الشيخ الدين أبوسعيد على ابن الحسن بن على بن على بن أحد بن على بن الصلت القمي أدام الله توفيقه .

<sup>(</sup>١) أي طالبين تعجيل قضاءماوعدنا .

<sup>(</sup>٢) جمع العدة بيعني الوعد.

<sup>(</sup>۳) ای وسعی وطاقتی .

<sup>(</sup>٤) النباهة بفتح النون: الشرف، الفطنة، ضدالخمول.

و كان أبي رضى الله عنه يروي عن جد من خدبن أحدبن على "بن الصلت قد سالله روحه ويصف علمه وفضله وزهده وعبادته ، وكاناً حدبن غلابن عيسى في فضله وجلالته يروي عن أبي طالب عبد الله بن الصلت القمي "(۱) رضى الله عنه ، و بقي حتى لقيه غلابن الحسن الصفاروروى عنه فلما أظفرني الله تعالى ذكره بهذا الشيخ الدي هومن أهل هذا البيت الرفيع شكرت الله تعالى ذكره على مايسترلي من لقامه ، وأكر مني به من إخامه ، وحباني (۲) به من و د وصفاءه ، في يناهو يحد "نني ذات يوم إذ ذكر لي عن رجل قدلقيه ببخارامن كباد الفلاسفة والمنطقية بن كلاماً في القائم علياً في و دويت له أخباراً في أمم بطول غيبته ، وانقطاع أخباره فذكرت له فصولاً في إثبات كونه ، و رويت له أخباراً في غيبته ، عن النبي "والا تمنة صلوات الله عليهم سكنت إليها نفسه وذال بها عن قلبه ما كان دخل عليه من الله عن النبي "والا تمنة صلوات الله عليهم سكنت إليها نفسه وذال بها عن قلبه ما كان دخل عليه من الا تار الصحيحة بالسمع والطاعة والقبول والتسليم ، و سألني أن أصنف في هذا المعنى كتاباً فأجبته إلى ملتمسه ووعدته جع ما ابتغي إذا سهل الله العود إلى مستقري و وطني بالري .

فيناأناذات ليلة أفكر فيما خلفت ورائي من أهل وولد وإخوان و نعمة إذغلبنى النوم فرأيت كانني بمكة أطوف حول البيت الحرام ، وأنا في الشوط السابع عندالحجر الأسود أستلمه وأقبله ، وأقول : أمانتي أدّيتها وميثاقي تعاهدته لتشهدلي بالموافاة ، فأدى مولانا القائم صاحب الزمان صلوات الله عليه واقفا بباب الكعية فأدنو منه على شغل قلب و تقسيم فكر ، فعلم عَلَيْكُ ما في نفسي بتفر سه في وجهي فسلمت عليه فرد علي السلام ، ثم قال لي : لم لاتصنف كتاباً في الغيبة تكفي ماقدهمتك ؛ فقلت له يابن رسول على السبيل آمرك أن الله قد صنفت في الغيبة أشياءاً فقال صلوات الله عليه : ليس على ذلك السبيل آمرك أن تصنف ولكن صنف الآن كتاباً في الغيبة ، واذكر فيه غيبات الأنبياء عَلَيْكُلُ .

<sup>(</sup>۱) ذكره النجاشي والشيخ والعلامة وغيرهم في كتب رُجالهم وصرحوا بوثاقته . قال النجاشي في ص ١٥٠ عبدالله بن الصلت ابوطالب القبي مولى بني تيم اللات بن ثعلبة ثقة مسكون الي روايته روى عن الرضا عليه السلام ، يعرف له كتاب التفسير ، اخبر ني عدة من اصحابنا عن احمد بن محمد بن يعيى قال : حدثنا عبدالله بن الصلت ، عن ابيه .

<sup>(</sup>٢) حباكذا اوبكذا : اعطاه اياه بلا جزا.

ثم مضى صلوات الله عليه فانتبهت فزعاً إلى الدعاء والبكاء والبث والشكوى إلى وقت طلوع الفجر، فلمنّا أصبحت ابتدأت بتأليف هذا الكتاب ممتثلاً لأمرولي الله وحجّته، و مستعيناً بالله ومتوكّلاً عليه، ومستغفراً من التقصير. وما توفيقي إلّا بالله عليه توكّلت و إليه أنيب.

وقال أحدبن علي الطبرسي في الاحتجاج: لانأتي في أكثر مانورده من الأخبار باسناده إمّا: لوجود الإجماع عليه، أو: موافقته لمادلت العقول إليه، أو: لاشتهاره في السيروالكتب بين المخالف والمؤالف إلاما أوردته عن أبي على الحسن بن علي العسكري على على مثل الديقد مناه على مثل الديقد مناه فلأ جل ذلك ذكرت اسناده في أو ل خبر من ذلك دون غيره لأن جميع مارويت عنه عَلَيْكُ في تفسيره.

ثم قال :حد تنى به السيّد العالم العابد العادل أبوجعفر مهدي بن العابد أبي الحرب الحسيني المرعشي رضى الله عنه ، قال : حد ثني الشيخ الصدوق أبوعبد الله جعفر بن على بن أحمد الدوريستي رحمه الله ، قال : حد ثني أبي على بن أحمد ، قال : حد ثني الشيخ السعيد أبوجعفر على بن الحسين بن بابويه القمي ، قال : حد ثني أبو الحسن على بن القاسم الأستر آبادي المفسر ، قال : حد ثني أبو يعقوب يوسف بن على بن زياد ، وأبو الحسن على بن على العسكري المناه على الشيعة الأمامية عن أبويهما ، قالا : حد ثنا أبوعل الحسن بن على العسكري المناه المسكري المناه المسكري المناه المسكري المناه الحسن بن على العسكري المناه المناه

وقال الشيخ ابن قولويه رحمه الله في مفتتح كتاب كامل الزيارة : وجمعته عن الأعمة صلوات الله عليهم ، ولما خرج فيه حديثاً روي عن غيرهم ، إذ كان في ما روينا عنهم من حديثهم صلوات الله عليهم كفاية عن حديث غيرهم ، وقدعلمنا أنّا لانحيط بجميع ماروي عنهم في هذا المعنى ولافي غيره ، لكن ما وقع لنامن جهة الثقات من أصحابنا وجهم الله ترجمته ولاأخرجت فيه حديثاً روي عن الشذاذ من الرجال يأثر ذلك عنهم (1) غير المعروفين بالرواية المشهورين بالحديث والعلم .

<sup>(</sup>١) و في نسخة : يؤثرذلك عن المذكورين

ووجدت في بعض النسخ القديمة في مفتتح كتاب عيون أخبار الرضا على المجاور، الشيخ المؤتمن الوالد أبو الحسين على "بنا بي طالب بن على بن أبي طالب التميمي المجاور، قال : حد تني السيّد الأوحد الفقيه العالم عز الدين شرف السادة أبو على شرف شاه بن أبي الفتوح، غلى بن الحسين بن زياد العلوي الحسيني الأفطسي النيسا بوري أدام الله رفعته، في شهور سنة ثلاث و سبعين و خمس ماعة بمشهد مولانا أمير المؤمنين على "بن أبي طالب صلوات الله عليه عند مجاور ته به، قال: حد "ثني الشيخ الفقيه العالم أبو الحسن على "بن عبد الصمد التميمي "رضى الله عنه في داره بنيسا بورفي شهور سنة إحدى وأربعين و خمس ماعة ، قال : حد "ثني السيد الإمام الزاهد أبو البركات الخوزي "رضى الله عنه ، قال : حد "ثني الشيخ الإمام العالم الأوحد أبو جعفر على بن الحسين بن موسى بن با بويه القمي "الفقيه مصنّف العالم الأوحد أبو جعفر على بن الحسين بن موسى بن با بويه القمي "الفقيه مصنّف هذا الكتاب رضى الله عنه .

ولنذكر ما وجدناه في مفتتح كتاب سليم بن قيس (١) وهوهذا : أخبرني الرئيس العفيف أبوالتقي (٢) هبةالله بن نما بن على بن حدون رضي الله عنه قراءة عليه بداره بحلة المجامعين في جادي الأولى سنة خمس وستين وخمس مائة ، قال : حد تني الشيخ الأمين المؤمنين أبوعبدالله الحسين بن أجد بن طحال المقدادي المجاور قراءة عليه بمشهد مولانا أمير المؤمنين صلوات الله عليه سنة عشرين وخمس مائة قال : حد تنا الشيخ المفيد أبوعلي الحسن بن على الطوسي رضي الله عنه ، في رجب سنة تسعين وأربعمائة . وأخبر ني الشيخ الفقيه أبوعبدالله الحسن بن هبة الله بن رطبة ، عن الشيخ المفيدا بي على "، عن والده فيما سمعته يقر المعلى بمشهدمولانا السبط الشهيد أبي عبد الله الحسين بن على صلوات الله عليه في المحر من سنة ستن وخمس مائة .

<sup>(</sup>۱) هو إقدم كتاب صنف في الإسلام في عصر التابعين بعد كتاب على بن ابي رافع ، وبذلك حازت الشيعه التقدم في التصنيف في عصر التابعين كما ان لهم ذلك التقدم في عهدا لصحابة . فعين يرى بعض الصحابة تاليف الإحاديث و تدوينها غير مشروع جمع على بن إبيطالب عليه السلام القرآن و المف كتاب الديات ، وله عليه السلام قبل ذلك في عصر النبي صلى الله عليه و آله تاليف كتابه في الصديث باملا، رسول الله صلى الشعليه و آله، والف سلمان كتابه في حديث الجاثليق ، وابوذر كتابه في ما جرى بعدالرسول

<sup>(</sup>٢) و في نسخة : ابوالبقا.

و أخبرني الشيخ المقري ، أبوعبدالله مخلبن الكال (١) عن الشريف المجليل نظام الشرف أبي الحسن العريضي ، عن ابن شهر يادالخاذن ، عن الشيخ أبي جعفر الطوسي . و أخبرني الشيخ الفقيه أبو عبدالله مجل بن علي بن شهر آشوب قراءة عليه بحلة المجامعين في شهو دسنة سبعوسة بن وخمس مائة عن جد ، ه شهر آشوب ، عن الشيخ السعيد أبي جعفر مجل بن الحسن الطوسي دضي الله عنه قال : حد ثنا ابن أبي جيد ، عن عجل بن الحسن بن أبي القاسم الملقب بماجيلويه ، عن على بن على الصيرفي ، عن حد سن عيسى ، عن أبان بن أبي عياش ، عن سليم بن قيس الهلالي .

قال الشيخ أبوجعفر : و أخبرنا أبوعبدالله الحسين بن عبيدالله الغضائري ، قال : أخبرنا أبوع هارون بن موسى بن أحدالتلعكبري وحمالله ، قال : أخبرنا على بن همام ابن سهيل ، قال : أخبرنا عبدالله بن جعفر الحميري ، عن يعقوب بن يزيد وغلبن الحسين ابن أبي الخطاب وأحد بن على بن عيسى ، عن على بن أبي عير ، عن عربن أذينة ، عن أبان ابن أبي عير ، عن سليم بن قيس الهلالي .

قال عمر بن ا دينة : دعاني ابن أبي عيّاش ، فقال لي : رأيت البارحة رويا إنّي لخليق أن أموت سريعاً ، إنّي رأيتك الغداة ففرحت بك ، إنّي رأيت الليلة سليم بن قيس الهلالي ، فقال لي : يا أبان إنّك ميّت في أيّامك هذه ، فاتّق الله في وديعتي و لاتضيّعها و ف لي بما ضمنت من كتمانك ، ولا تضعها إلّا عند رجل من شيعة علي بن أبي طالب صلوات الله عليه له دين و حسب ، فلمّا بصرت بك الغداة فرحت برؤيتك ، وذكرت رؤياي سليم ابن قيس .

مّا قدم الحجّاج العراق سأل عن سليم بن قيس فهرب منه ، فوقع إلينا بالنوبندجان (٢) متوادياً ، فنزل معنا في الدار ، فلم أر رجلاً كان أشد إجلالاً لنفسه ، ولا أشد إجتهاداً ولا أطول بغضاً للشهوة منه ، وأنا يومئذ ابن أربع عشرة سنة قد قرأت القرآن : وكنت أسأله فيحد تنى عن أهل بدر فسمعت منه أحاديث كثيرة ، عن عمر بن أبي سلمة بن

<sup>(</sup>١) و في نسخة : المكال .

<sup>(</sup>٢) قال الغيروز آبادى : النوبندجان بفتح النون و الباء و الدال المهملة قصبة كورة سابور . وقال ايشاً : سابور كورة بفارس مدينتها نوبند جان .

ام سلمة زوجة النبي عَلِيا الله ، وعن معاذبن جبل، وعن سلمان الفارسي ، وعن على ، وأبي ذر ، و المقداد ، و عمَّار ، و البراء بنعاذب ، ثمَّ أسلمنيها ولم يأخذ عليٌّ يميناً ، فلم ألبثأن حضرته الوفاة فدعاني فخلابي وقال: ياأبان!قد جاورتك فلمأرمنك إلَّاماا ُحبُّ، وإنَّ عنديكتباً سمعتها عن الثقات ، وكتبتها بيدي فيهاأحاديث لاا ُحبُّ أنتظهر للنّـاسلأنُّ الناس ينكرونها و يعظمونها ، وهي حقٌّ أُخذتها من أهل الحقُّ والفقه والصدق والبرُّ عن علي بن أبي طالب صلوات الله عليه وسلمان الفارسي"، و أبي ذر الغفاري"، والمقداد ابن الأسود، وليس منها حديث أسمعه منأحدهم إلَّا سألت عنهالآ خرحتَّى اجتمعوا عليه جميعاً ، و أشياء بعد سمعتها من غيرهم من أهل الحقّ : و إنَّى هممت حين مرضت أن أُحرقها فتأثَّمت من ذلك وقطعت به ، فا إن جعلت ليعهدالله وميثاقه أن لاتخبر بها أحداً مادمت حيًّا ولا تحدُّث بشيء منها بعد موتي إلَّامن تثقبه كثقتك بنفسك ، و إن حدث بك حدث أن تدفعها إلى من تثق به من شيعة على "بن أبي طالب صلوات الله عليه ممَّن له دين وحسب ؛ فضمنت ذلك له فدفعها إلى ، وقرأها كلُّها على فلم يلبث سليم أن هلك رحمالله ، فنظرت فيها بعده و قطعت بها وأعظمتها و استصعبتها لأن فيها هلاك جميع أُمَّة عِمَّا عَلَيْكُ من المهاجرين والأنصار والتابعين غيرعليٌّ بنأبي طالب وأهلبيته صلوات الله عليهم وشيعته . فكان أو لمن لقيب بعد قدومي البصرة الحسن بن أبي المحسن البصريّ، وهو يومئذ متوار من الحجّاج، والحسن يومئذ من شيعة عليّ بن أبي طالب صلوات الله عليه منمفرطيهم نادم متلهِّف على مافاته من نصرة على عَلَيْكُمُ والقتال معه يوم الجمل فخلوت به في شرقي دار أبي خليفة الحجَّاج بن أبيعتاب ، فعرضتها عليه فبكى ثم قال: ما في حديثه شيء إلاحق قد سمعته من الثقات من شيعة على صلوات الله عليه وغيرهم .

قال أبان: فحججت من عامي ذلك فدخلت على علي بن الحسين عَلَيْقَلاا أَ و عنده أبوالطفيل عامر بن واثلة صاحب رسول الله عَلَيْقَالُهُ و كان من خيار أصحاب على عَلَيْقَالُ ، و لا تقيت عنده عمر بن أبي سلمة بن أم سلمة زوجة النبي عَنَيْقَالُهُ فعرضته عليه ، و عرضت على على بن الحسين صلوات الله عليه ذلك أجمع ثلاثة أيّام ، كلّ يوم إلى اللّيل ، ويغدو

عليه عروعام فقرأته عليه ثلاثة أيّمام فقال لي : صدق سليم رحمه الله هذا حديثنا كلّه نعرفه و قال أبو الطفيل و عربن أبي سلمة ، ما فيه حديث إلّا وقد سمعته من عليّ صلوات الله عليه ، ومن سلمان ، ومن أبي ذرّ ، والمقداد .

قال عمر بن أ ذينة : ثم دفع إلى أبان كُنتيب سليم بن قيس الهلالي ، ولم يلبث أبان بعد ذلك إلا شهراً حتى مات .

فهذه نسخة كتاب سليم بن قيس العامري دفعه إلى أبان بن أبي عيّاش ، وقرأ معلي ، و ذكر أبان أنّه قرأه على على بن الحسين عَلَيَّكُم فقال عَلَيّكُم : صدق سليم هذا حديثنا نعرفه ، انتهى .

وأقول: سيأتي تمام ذلك في كتاب الفتن. وسنوردسا مم مفتتحال الكتب وأسانيدها في المجلّد الخامس و العشرين إن شاء الله تعالى. وحيث فرغنا ممّا أردنا إيراده في مقد مقا الكتاب فلنذكر فهرست ما اشتمل عليه كتابنا من الكتب وترتيبها، ثمّ لنشرع في إيراد المقاصد في الأبواب ولاحول ولا قوّة إلّا بالله، وعليه التوكّل و إليه المآب.

### ﴿فهرست الكتب﴾

- ١ـ كتاب العقل و العلم والجهل.
  - ٢\_ كتاب التوحيد.
  - ٣\_ كتاب العدل والمعاد.
- ٤\_ كتاب الاحتجاجات والمناظرات وجوامع العلوم.
  - هـ كتاب قصص الأنبياء عَالي الله الم
  - ٦ـ كتاب تاريخ نبيتنا و احواله عَمْنَا اللهِ .
  - ٧\_ كتاب الإمامة ، وفيه جوامع احوالهم عَلَيْهُمْ .
- ٨ـ كتاب الفتن و فيه ماجرى بعد النبي عَلَيْهُ الله من غصب الخلافة ، و غزوات أمير المؤمنين عَلَيْكُ .
  - ٩ ـ كتاب تاريخ أميرالمؤمنين صلوات الله عليه وفضائله وأحواله .

١٠. كتاب تاريخ فاطمة والحسن والحسين صلوات الله عليهم و فضا تلهم ومعجز اتهم .

١١ كتاب تاريخ علي بن الحسين ، وعجل بن علي الباقر ، وجعفر بن عجل الصادق
 وموسى بن جعفر الكاظم صلوات الله عليهم ، و فضائلهم و معجزاتهم .

١٢ـ كتاب تاريخ علي بن موسى الرضا وغلى بن على الجواد و علي بن على الهادي والحسن بن على العسكري وأحوالهم ومعجز اتهم صلوات الله عليهم .

١٣ـ كتاب الغيبة وأحوال الحجّةالقاعم صلواتالله عليه .

العناصر والمواليدوالملائكة ، والجن ، والإنس، والوحوش ، والطيور ، وسائر الحيوانات و فيه أبواب الصيد و الذباحة ، وأبواب الطب .

١٥\_ كتاب الإيمان والكفر ومكارم الأخلاق .

١٦ـ كتاب الآداب والسنن ، والأوامر و النواهي ، والكباعر والمعاصي ، و فيه أبواب الحدود .

١٧ـ كتابالروضة ، وفيه المواعظ والحكم والخطب .

١٨ كتاب الطهارة والصلوة.

١٩ ـ كتاب القرآن والدعاء.

٢٠- كتاب الزكوة والصوم ، وفيه أعمال السنة .

٢١ كتاب الحج .

۲۲\_ كتاب المزار .

٢٣ـ كتاب العقود والإيقاعات .

٢٤ - كتاب الأحكام.

٢٥- كتاب الإجازات ، وهو آخرالكتب ؛ و يشتمل على أسانيدنا وطرقنا إلى جميع الكتب ، وإجازات العلماء الأعلام رضوان الله عليهم أجمعين .

# « كتاب العقل والعلم والجهل »

#### ابوابالعقل والجهل المالات

باب ١ فضل العقل وذم الجهل.

الایات ، المبقرة : لاّ یات ِلقوم یعقلون ۱٦٤ « وقال تعالی» : كذلك یبیّـنالله لكم آیاته لعلّـكم تعقلون۲۶۹ « و قال تعالى » : وما یذّ كر إلّا أولوا الألباب ٢٦٩

آل عمران : وما يذّ كر إلّا أولوا الألباب ٧ \* وقال تعالى \* : قدييّنّالكم الآيات إن كنتم تعقلون ١١٨ \* وقال \* : إنّ في خلق السّموات و الأرض و اختلاف اللّيل واننّهار لآيات لأولى الألباب ١٩٠

المائدة : ذلك بأنهم قوم لا يعقلون ٥٥ « وقال تعالى » : فاتتقوا الله يا اُولي الألباب ١٠٠ « وقال » : و أكثرهم لايعقلون ١٠٣

الانعام : ولكنّ أكثرهم يجهلون ١١١ «وقال » : وللدّ ارالاً خرة خير للّذين يتّقون أفلا تعقلون ٣٢

الانفال: إِن شر الدواب عندالله الصم البكم الدنين لا يعقلون ٢٢

يونس : افأنت تسمع الصمّ ولوكانوا لا يعقلون ٤٢ « و قال تعالى» : ويجعل

الرجس على الَّـذين لايعقلون ١٠٠

هود: ولكنِّي أريكم قوماً تجهلون ٢٩

يوسف: إنَّما أنزلناه قرآناً عربيًّا لعلَّكم تعقلون ٢

الرعد : إنَّما يتذكِّراُ ولوالأَ لباب ١٩

ابراهيم : و ليندُّ كُر أُولُوا الأَلباب ٢٥

طه : إِنَّ فِي ذلك لاَّ يات لاُّ ولي الشُّهي ٤٥

النور : كذلك يببّن الله لكم الآيات لعلَّكم تعقلون ٦١

الزمر: إن في ذلك لذكرى لأولى الألباب ٢١

ا هني و د كري لأولي الألباب؟ه • وقال تعالى • : ولعلَّكم تعقلون٦٧

البحاثية: آيات لقوم يعقلون ٥

الحجرات: أكثرهم لايعقلوِن ٤

الحديد : قد بيِّننَّا لكم الآيات لعلكم تعقلون ١٧

الحشر : ذلك بأنَّهم قوم لا يعقلون١٤

ا مع ، لى : الحافظ ، عن أحد بن عبد الله الثقفي ، عن عيسى بن على الكاتب ، عن المدائني ، عن غياث بن إبراهيم ، عن الصادق جعفر بن على ، عن أبيه ، عن جد مَ الله عن المدائني ، عن غياث بن أبي طالب عَلَيْنَا الله ، عقول النساء في جالهن ، وجال الرجال في عقولهم (١) قال على بن أبي طالب عَلَيْنَا الله عن الله عن

بيان: الجمال: الحسن في الخلق والخلق. وقوله عَلَيَكُ : عقول النساء في جمالهن " لعل المراد أنّه لا ينبغي أن ينظر إلى عقلهن لندرته بل ينبغي أن يكتفى بجمالهن "، أو المراد أن عقلهن غالباً لازم لجمالهن "، والأول أظهر .

٢ - لى : العطّار ، عنأبيه ، عن سهل ، عن على بن عيسى ، عن البزنطي ، عن جيل عن الصادق جعفر بن على على الله الله أمير المؤمنين عَلَيْكُ يقول : أصل الإنسان لبنه ، وعقله دينه ، ومرو ته حيث يجعل نفسه ، والأيّام دول ، والنّاس إلى آدم شرع سوا.

يان : اللّب بضم اللّم : خالص كل شيء ، والعقل . والمرادهناالثاني أي تفاضل أفراد الإنسان في شرافة أصلهم إنها هو بعقولهم لا بأنسابهم وأحسابهم . ثم بين عَلَيْكُ أن العقل الدّي هو منشا الشرافة إنها يظهر باختياره الحق من الأديان ، وبتكميل دينه بمكملات الإيمان ، والمروءة مهموزاً بضم الميم و الراء الإنسانية (٢) مشتق من «المرء» وقد يخفّف بالقلب و الإدغام ، والظاهر أن المراد أن إنسانية المرء وكماله و نقصه فيها إنها يعرف بما يجعل نفسه فيه و يرضاه لنفسه من الأشغال و الأعمال و

<sup>(</sup>۱) يعتمل ان يكونمراده عليه السلام حث الرجال، و ترغيبهم فيما يكمل به عقولهم وتحريصهم على ترفي نصين ظاهرك و على تركز يين جالهم و ما يتعلق بظاهرهم . مثل ما تقول : انت لرجل كم ترغب في تحسين ظاهرك و نظافة وجهك و جمادة شعرك ١٢ دع ذلك للنساء ، انها جمال الرجل في تكميل عقله و تزكية نفسه و على ذلك فالمراد بالجمال هو حسن الظاهر و المخلق .

 <sup>(</sup>۲) و قد اخطأ رحمه الله فان هذه الاشتقاقات كالإنسانية والمروة والفتوة و نحوها لإفادة ظهور
 آثار مبدأ الاشتقاق فيعنى البروة ظهور آثار المرء مقابل البرئة فى الإنسان و هو علو النظرو
 الصفح عن المناقشة فى صغائر الميوب والوفاء و نحوها .

الدرجات الرفيعة ، والمناذل الخسيسة ، فكم بين من لايرضى لنفسه إلّاكمال درجة العلم والطاعة والقرب و الوصال ، و بين من يرتضي أن يكون مضحكة للّنام لا كلة ولقمة ولايرى لنفسه شرفاً ومنزلة سوى ذلك .

و يحتمل أن يكون المراد التزوّج بالأكفاء، كما قال الصادق عَلَيْكُمُ لداود الكرخيّ حين أداد التزويج: ا ُ نظر أين تضع نفسك . والتعميم أظهر .

والدول مثلّثة الدال : جع دولة بالضم والفتح وهما بمعنى انقلاب الزمان ، وانتقال الحال اوالعز ة من شخص إلى آخر ، وبالضم : الغلبة في الحروب ، والمعنى أن ملك الدنيا وملكها وعز ها تكون يوماً لقوم ويوماً لا خرين . والنّاس إلى آدم شرع بسكون الراء وقد يحر لك أي سواء في النسب ، وكلّهم ولد آدم ، فهذه الأمور المنتقلة الفائية لا تصير مناطاً للشرف بل الشرف بالأمور الواقعية الدائمة الباقية في النشأتين ، و الأخير تان مؤكّدتان للأوليين .

٤ ـ ل : أبي ، عن سعد ، عن ابن يزيد ، عن إسماعيل بن قتيبة البصري ، عن أبي خالدالعجمي ، عن أبي عبدالله عَلَيَكُ قال : خمس من لم يكن فيه لم يكن فيه كثير مستمتع : الدين ، والعقل ، والأدب ، والحر يد ، وحسن الخلق .

سن : ابن يزيد مثله . وفيه والجود مكان الحرُّ يُّـة .

بيان : حسن الأدب إجراء الأمور على قانون الشرع و العقل في خدمة الحقّ و معاملة الخلق . والغني : عدم الحاجة إلى الخلق ، وهو غنى النفس فا نّـه الكمال لا

<sup>(</sup>۱) بكسر السين المهملة وفتح النون ، الظاهرانه عبدالله بن سنان وهو كمانى رجال النجاشى ابن طريف مولى بنى هاشم ويقال مولى بنى ابى طالب ، كان خازنا للمنصور والمهدى والهادى والرشيد كوفى ثقة ، من اصحابنا، جليل ، لا يطعن عليه فى شى ، ، روى عن ابيعبدالله عليه السلام ، و قيل ، روى عن ابي الحسن موسى عليه السلام ولم يثبت لان محمد بن سنان لم يرو عن ابيعبد الله عليه السلام .

الغنى بالمال. والحر يه تحتمل المعنى الظاهر فا يشهاكمال في الدنيا ، و ضد ها غالباً يكون مانعاً عن تحصيل الكمالات الأخروية ، و يحتمل أن يكون المرادبها الانعتاق عن عبودية الشهوات النفسانية ، والانطلاق عن أسر الوساوس الشيطانية ، والله يعلم . هـ لى : لاجمال أزين من العقل . رواه في خطبة طويلة عن أمير المؤمنين عَليَكُ سيجيى، تمامها في باب خطبه عُليَكُ .

<sup>(</sup>۱) يمكن أن يقال: أن المراد من الثواب ما المحدللمستضعفين والبله ، أو يقال: إن الثواب يترتب على دوح الطاعة ، وكون العبد منقاداً و مطيعاً لامر مولاه ، كما أن العقاب يترتب على العصيان ، وكونه في مقام التجرى والعناد ، فحيث إن العابد كان مؤمناً و منقاداً لله تعالى فيترتب الثواب على ايعانه وانقياده وانكان في ادراك بعض صفاته تعالى قاصرا ولذا ترى أنه لحبه وانقياده للمولى يتمنى أن ترجع المنفعة اليه سبحانه كما يشعر بذلك قوله : ليت لربنا بهيمة . وقوله : فلوكان لربنا حمار لرعيناه . هذا كله على فرض دلالة الحديث على اعتقاده بالتجسم ، ويمكن أن يقال : لو نحسن انتخاب الإنسان يكشف عن كمال عقله ، وعدمه على عدمه ، فانتخاب المعتنم مع امكان انتخاب الممكن او تفضيل الإخس وهودعى حماده على الإشرف وهو مناجاته وعبادته تعالى يكشف عن قصود عقه ، فالعابد لم يكن ممن يقول بجسميته سبحانه كما يشعر بذلك كلمة «لو وليت» ولكن لماكان عقله ناقعاً قالواب التام لا يليق به .

٧ ـ و قال الصادق عَلَيْكُ : ما كلم رسول الله عَيَالِيَّ العباد بكنه عقله قط . قال : وقال رسول الله عَيَالِيَّ : إنّا معاشر الأنبياء أمرنا أن نكلم الناس على قدرعقولهم .

بيان : الظاهرأن قوله : وقال الصادق عَلَيَكُ الى آخر الخبر خبر مرسل كمايظهر من الكافي . قوله : من عبادته بيان لقوله : كذا وكذا . وكذا خبر لقوله : فلان . ويحتمل أن يكون متعلقاً بما عبرعنه (بكذا وكذا) كقوله (فاضل كامل) فكلمة «من» بمعنى «في» أوللسببية . والنضارة : الحسن . والطهارة هنا بمعناه اللّغوي أى الصفاء و اللّطافة .

وفي بعض نسخ الكافي بالظاء المعجمة أي كان جارياً على وجه الأرض. والنزاهة: البعد عمّا يوجب القبح والفساد، والأظهر لنزه كما في الكافي، ولعلّه بتأويل البقعة والعرصة ومثلهما.

وفي الخبر إشكال: منحيث إن ظاهره كون العابد قائلاً بالجسم، وهوينافي استحقاقه للثواب مطلقا، وظاهر الخبر كونه مع هذه العقيدة الفاسدة مستحقاً للثواب لقلة عقله وبلاهته، ويمكنأن يكون اللام في قوله: لربنابهيمة للملك لا للانتفاغ، ويكون مراده تمني أن يكون في هذا المكان بهيمة من بهاتم الرب لئلاً يضيع الحشيش فيكون نقصان عقله باعتبار عدم معرفته بفوائد مصنوعات الله تعالى بأنها غيرمقصورة على أكل البهيمة؛ لكن يأبي عنه جواب الملك إلا أن يكون لدفع ما يوهم كلامه، أويكون إستفهاماً إنكارياً أي خلق الله تعالى بهائم كثيراً ينتفعون بحشيش الأرض، وهذه إحدى منافع خلق الحشيش، وقدتر تبت بقدر المصلحة، و لايلزم أن يكون في هذا المكان عار، بل يكفي وجودك وانتفاعك.

ويحتملأن يكون اللام للاختصاص لاعلى محض المالكيّة بأن يكون لهذه البهيمة اختصاص بالربّ تعالى كاختصاص بيته به تعالى مع عدم حاجته إليه ، ويكون جواب الملك أنّه لافائدة في مثل هذا الخلق حتّى يخلق الله تعالى حاداً ، و ينسبه إلى مقدّ س جنابه تعالى كمافى البيت فإن فيه حكماً كثيرة .

وعلى التقادير لابد إمَّا من ارتكاب تكلُّف تام في الكلام، أو التزام فساد بعض

الأُصول المقرّرة فيالكلام . والله يعلم .

٨ ـ ل ، لى : ابن البرقي ، عن أبيه ، عن جد ، عن عروبن عثمان ، عن أبي جيلة (١) عن ابن طريف (٢) عن ابن نباتة (٣) عن على بن أبي طالب عَلَيَّا قال : هبط جبر ئيل على آدم عَلَيَّ فقال : يا آدم إنّي أمرت أن أخيرك واحدة من ثلاث ، فاختر واحدة ودع إثنتين فقال له آدم : وما الثلاث يا جبر ئيل ؟ فقال : العقل ، والحياء ، والدين (٤) قال آدم فا ني قد اخترت العقل ، فقال جبر ئيل للحياء والدين : انصرفا و دعاه فقالاله : يا جبر ئيل إنّا أمرنا (٥) أن نكون مع العقل حيثما كان ، قال : فشأنكما ، و عرج .

سن : عمروبن عثمان ، مثله .

يها ن: الشأن بالهمز: الأمروالحال أي ألز ما شأنكما، أو شأنكما معكما ؛ ولعل الغرض كان تنبيه آدم عَلَيْكُ وأولاده بعظمة نعمة العقل. وقيل: الكلام مبني على الاستعارة التمثيلية. ويمكن أن يكون جبرئيل عَلَيْكُ أنى بثلاث صور، مكان كل من الخصال صورة تناسبها، فان لكل من الأعراض والمعقولات صورة تناسبها، فان لكل من الأعراض والمعقولات صورة تناسبه من الأجسام والمحسوسات وبها تتمثل في المنام بل في الآخرة. والله يعلم.

٩ \_ ل : ابن الوليد ، عن الصفّار ، عن على بن عيسى ، عن عثمان بن عيسى ، عن

<sup>(</sup>١) هوالمغضل بن صالح الاسدى النعاس بالنون المضمومة والنعاء المعجمة المشددة زمى بالغلو والغمف والكذب ووضم العديث

<sup>(</sup>٢) بالطاء والراء الهملتين و زان امير هو سعد بن طريف الحنظلى الاسكاف مولى بنى تميم الكوفى ، عدم الشيخ من أصحاب السجاد والباقر والعمادق عليهم السلام قال : روى عن الاصبغ بن نباتة وهو صحيح العديث

 <sup>(</sup>٣) بضم النون ، هو : الاصبغ «بقح الهدزة» ابن نباتة النبيبي الحنظلي المجاشي الكوفي .
 قال النجاشي : كان من خاصة أمير المؤمنين حليه السلام وعشر بعده ، روى عنه عُهد الإشتر ووصيته الله محمد ابنه

<sup>(</sup>٤) المراد بالعقل هنا لطيفة ربتانية يدرك بها الانسان حقيقة الإشياء، ويميتز بها بين النمير والشرّ، والحق والباطل، وبها يعرف ما يتعلق بالمبدأ والمعاد. وله مراتب بحسب الشدة والضعف. والشرّ، والحياء: غريزة ما نمة من ارتكاب القبائح ومن التقصير في حقوق الحق و النحلق. والدين: ما به صلاح الناس ورقيتهم في المعاش والمعاد من غرائز خلقية وقوانين وضمية.

 <sup>(</sup>a) لمل البراد بالامر هو التكويني ، دون التشريعي . وهو استلزام العقل للحياء والدين ،
 وتبعيتها له .

ابن مسكان (١)عن أبي عبدالله عَلَيَكُمُ قال: لم يقسّم بين العباد أقلّ من خمس: اليقين، والقنوع، والسُكر، والسُّكر، وا

سن : عثمان بن عيسى مثله .

بيان: أي هذه الخصال في النّاس أقل وجوداً من سامر الخصال ، ومن كان له عقل يكون فيه جيعها على الكمال ، نيدل على ندرة العقل أيضاً .

١٠ ـ ل : في الأربعمائة ، من كمل عقله حسن عمله .

١١- ن : الدقياق ، عن الأسدي ، عن أحدبن على بن صالح الراذي ، عن حدان الديواني قال : قال الرضا عَلَيَكُم ؛ صديق كل إمرى، عقله ، وعدو مجهله (٢).

(١) بضم الميم وسكون السين المهملة ، اسم والد عبدالله ، قال النجاشي : ص١٤٨ عبدالله بن مسكان ، ابومنصد مولىعنزه ، ثقة ، عين ، روى عن أبى العسن موسى عليه السلام ، وقيل انه روى عن أبي عبدالله عليه السلام وليس بثبت ، له كتب منها كتاب في الإمامة ، وكتاب في الحلال والمحرام ، وأكثره عن محمد بن على بن أبي شعبة الحلبي وذكر طرقه اليه فقال بعده : مات في أيام أبي العسن قبل الحادثة ، عده الكشى في ص٢٣٩ من اجتمعت العمابة على تصحيح ما يصح عنهم وتصديقهم لما يقولون ، وأقرُّوا لهم بالفقه ، من أصحاب أبي عبدالله عليه السلام . وقال في س ٢٤٣٠ : لم يسمع من أبي عبد الله عليه السلام الاحديث «من أدرك المشعر فقد أدرك العجم > إلى إن قال : وزعماً بو النضر محمد بن مسعود أن ابن مسكان كان لا يدخل على أبي عبدالله عليه السلام شفقة أن\يوفيه حقاجلاله فكان يسمع من اصحابه ويأبي ان يدخل عليه اجلالا له واعظاماً له عليه السلام انتهى . اقول : يوجدله روايات كثيرة في ابواب الفقه و غيرها عن ابي عبد الله عليه السلام حتى نقل عن المجلسي الاول رحمه الثة انها تبلغ قريباً من ثلاثين حديثًا من الكتب الاربعة و غيرها. فلازم صحة كلام النجاشي والكشي ارسال تلك الإحاديث، وهو يعيد جداً ويمكن حمل كلامهما على عدم روايته عنه عليه السلام بالمشافهة فلا مانع من سؤاله عنه عليه السلام بالمكاتبة كما يومى مذلك الكشى في رجاله : قال : وزعم يونس ان ابن مسكان سرح مسائل الى ابى عبدالله عليه السلام يسأله فيها واجابه عليها . منذلك : ماخرج اليه مع ابراهيم بن ميمون كتب اليه يسأله عن خصى دلتس نفسه على إمرأة، قال يفرق بينهما ويوجم ظهره.

(٢) لان شأن كل احد ايمال صديقه الى مانيه سعادته ومنفعة ودفع العضار والشرور عنه ، و شان المدو بالمكس و هذه الصفات فى العقل و البجهل اقوى و اشد اذ بالعقل يصل الانسان الى المخيرات ، ويسرف مانيه السعادة والشقاوة ، ويسلك سبيل الهداية والرشاد ، ويعيش بين الحق و الباطل ، وبه يعبد الرحمن ، ويكتسب البعنان . وبالجهل يسلك سبيل الني والجهالة ، ويقع فى ورطة الشر والضلالة ، وبه يعبد الشيطان ، ويكتسب غضب الرحمن ، فاطلاق الصديق على العقل اجدر كما ان اطلاق المدوس على الجهل اولى .

و رواه أيضاً عن أبيه ، و ابن الوليد ، عن سعد ، والحميري ، عن ابن هاشم ، عن الحسن بن الجهم ، عن الرضا عَلَيْكُ .

ع : أبي ، عن سعد ، عن ابن عيسى ، عن ابن فضّال ، عن الحسن بن الجهم ، عنه عنه عنه مثله .

سن : ابن فضّال ، مثله .

كنزالكراجكي : عن أمير المؤمنين عَلَيْكُمُ مثله .

۱۲ـ ما : المفيدر حمهالله ، عن أبي حفص عمر بن على ، عن ابن مهرويه ، عن داودبن سليمان ، قال : سمعت الرضا عَلَيَكُم يقول : ما استودع الله عبداً عقبلاً إلّا استنقذه به يوماً. نهج : مثله .

١٣ ـ ما: المفيد، عن الحسين بن عبد التمار، عن عبد بن قاسم الأنباري، عن أحد ابن عبيد: عن عبد الرحيم بن قيس الهلالي، عن العمري، عن أبي حزة السعدي، عن أبيه، قال : أوصى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب علي المحسن بن علي علي المحسن على علي المحسن بن على المحسن بن على المحسن بن على المحسن فيما أوصى به إليه: يا بنى الفقر أشد من الجهل، ولا عُدم أشد من عُدم العقل، ولا وحدة ولاوحشة أوحش من العجب، ولاحسب كحسن الخلق، ولاورع كالكف عن عادم الله ، ولا عبادة كالتفكر في صنعة الله عز و جل يا بني العقل خليل المرء، والحلم وزيره، والرفق والده، والصبر من خير جنوده . يا بني إنه من البلاء الفاقة، وأشد من ذلك مرض فليحفظ السانه، وليعرف أهل زمانه . يا بني إنه من البلاء الفاقة، وأشد من ذلك صحة فليحفظ البدن، وأفضل من ذلك مرض القلب، وإن من النعم سعة المال؛ وأفضل من ذلك صحة البدن، وأفضل من ذلك تقوى القلوب . يا بني المؤمن ثلاث ساعات : ساعة يناجي البدن، و أفضل من ذلك تقوى القلوب . يا بني المؤمن ثلاث ساعات : ساعة يناجي فيها دبه و ساعة يحلو فيها بين نفسه ولذ تها فيما يحل فيها دبة و فيغير عرقة لمعاش (١٠): أو خطوة لعاد أولذة في غير عرق م .

بيان : العُمدم بالضمُّ الفقروفقدان شيء ، والعُمجب إعجاب المرء بنفسه بفضائله و

<sup>(</sup>١) رمُّ الامر : اصلحه .

أعماله ، وهو موجب للترقيع على الناس والتطاول عليهم فيصير سبباً لوحشة الناسعنه و مستلزماً لترك إصلاح معائبه ، وتنادك مافات منه فينقطع عنه مواد رحةالله و لطفه و هدايته ، فينفرد عن ربّه وعن الخلق ، فلا وحشة أوحشمنه . وقوله عَلَيَكُم : ولاورع هـ و هدايته ، فينفرد عن المحر عن المحروهات ، ولا يتور عن المحر مات . و الشخوص : الذهاب من بلد إلى بلد ، والسيرفي الأرض ، و يمكن أن يكون المرادهنا ما يشخص لتحصيل ما يوجب المكانة والمنزلة في الآخرة .

ماد ما: المفيد، عن إسماعيل بن الكاتب، عن عبدالصمد بن علي ، عن على بن المادون بن عيسى ، عن أبي طلحة الخزاعي ، عن عمر بن عبّاد ، عن أبي فرات ، قال : قرأت في كتاب لوهب بن منبه ، وإذا مكتوب في صدر الكتاب : هذا ما وضعت الحكما، في كتبها : الاجتهاد في عبادة الله أربح تجادة ، ولامال أعود من العقل ، ولا فقر أشد من الجهل ، وأدب تستفيده خير من ميراث ، وحسن الخلق خير رفيق ، والتوفيق خيرقائد ، ولا ظهر أوثق من المشاورة ، ولا وحشة أوحش من العجب ، ولا يطمعن صاحب الكبر في حسن الثناء عليه .

بيان : العائدة : المنفعة ، ويقال : هذا أعود أي أنفع . ولاظهر أي لامعين ولامقو ي فإن قو ة الإنسان بقو ة ظهره .

٦٦ ع: ابن المتوكّل، عن السعد آبادي، عن البرقي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير عمّن ذكره، عن أبي عبد الله عَلَيْكُ قال: ما خلق الله عز وجل شيئًا أبغض إليه من الأحمة، لأ نّه سلبه أحب الأشياء إليه وهو عقله.

بيان: بغضه تعالى عبارة عن علمه بدناءة رتبته، و عدم قابليته للكمال، وما يترتب عليه عن عدم توفيقه على ما يقتضى دفعة شأنه لعدم قابليته لذلك، فلا ينافي

عدم اختياره في ذلك ، أويكون بغضه تعالى لما يختاره بسوء اختياره من قبائح أعماله مع كونه مختاراً في تركه ، والله يعلم (١).

ابن الوليد، عن الصفّار، عن المحدين على، عن ابن محبوب ، عن بعض أصحابه عن أبي عبدالله عَلَيْكُ قال : دعامة الإنسان العقل ، و من العقل الفطنة ، والفهم ، والحفظ و العلم ، فإذا كان تأييد عقله من النور كان عالماً حافظاً ذكيّاً فطناً فهماً ، و بالعقل يكمل ، وهو دليله و مبسّره ومفتاح أمره .

بيان: الدعامة بالكسر: عماد البيت. والفطنة: سرعة إدر الثالاً مورعلى الاستقامة. والنورلم كان سبباً لظهور المحسوسات يطلق على كل ما يصير سبباً لظهور الأشياء على الحس أ والعقل، فيطلق على العلم و على أرواح الأثمة عَاليه و على رحة الله سبحانه وعلى ما يلقيه في قلوب العارفين من صفاء وجلاء به يظهر عليهم حقائق الحكم ودقائق الأمور، وعلى الرب تبارك وتعالى لأنه نور الأنوارومنه يظهر جميع الأشياء في الوجود العيني والانكشاف العلمي، وهنا يحتمل الجميع. وقوله: ذكياً، فيمار أينامن النسخ بالزاء فهو بمعنى الطهارة عن الجهل والرذائل، وفي الكافي مكانه: ذاكراً.

١٨ ـ ب : هارون ، عن ابن صدقة ، عن جعفر بن عمَّل عَلَيْقَطْامُ قال : إِنَّ اللهُ تبارك وتعالى يبغض الشيخ الجاهل ، والغني الظلوم ، والفقير المختال .

بيان: تخصيص الجاهل بالشيخ لكون الجهل منه أقبح لمضي زمان طويل يمكنه فيه تحصيل العلم، و تخصيص الظلوم بالغني لكون الظلم منه أفحش لعدم الحاجة، و تخصيص المختال أي المتكبّر بالفقير لأنّه منه أشنع إذا لغني إذا تكبّر فله عذر في ذلك لما يلزم الغنى من الفخر والعجب و الطغيان.

<sup>(</sup>۱) مراده رحمه الله رفع المنافاة التي تترامي بين البغض وبين كون حماقة الاحمق غيرمستندة الى اختياره ولا يتعلى ان المنافاة لاترتفع بمادكره رحمه الله من الوجهين فان العلم بدنائة الرتبة لا تسمى بغضا ، وكذا عدم توفيقه لعدم قابليته، وما يختاره من القبيح لحماقته ينتهيان بالاخرة الى مالا بالاختيار فالاشكال بحاله . و الحق ان بغضه كما يظهر من تعليله عليه السلام بمعنى منمه مما من شان الانسان ان يتلبس به وهوالعقل الذي هواحب الاشياء الى الله لنقص في خلقته فهو بغض تكويني بمعنى التبعيد من مزايا الخلقة لا بغض تشريعي بمعنى تبعيده من المنفرة و البحنة و الذي يناني عدم الاختيارهو البقض بالمعنى الناني لا الاول . ط .

-91-

١٩ - ثو : أبي ، عن أحد بن إدريس ، عن الأشعري"، عن علابن حسّان ، عن أبي عِل الراذي ، عن الحسين بن يزيد ، عن إبراهيم بن بكربن أبي سمَّاك ، عن الفضل (١) بن عثمان ، قال سمعت أبا عبدالله عَلَيْكُ يقول : من كان عاقلاً ختمله بالجنَّـة إنشاءالله · ٢٠ أو : بهذالاسناد ، عن أبي على ، عن ابن عميرة ، عن إسحاق بن عمَّار ، قال : قال أبه عبدالله عَلَيْكُ : من كان عاقلاً كان له دين ، ومن كان له دين دخل الجنَّة .

٢١\_ سهر: أبي ، عن على بن سنان ، عن رحل من همدان ، عن عبيدالله بن الوليد الوصَّافِرِ" ، عن أبي جعفر عَلَيِّكُم قال : كان يرى موسى بن عمران عَلَيُّكُم رجلاً من بني إسرائيل يطول سجوده ويطول سكوته . فلا يكاد يذهب إلى موضع إلَّا وهو معه فبينا . هو من الأيَّام في بعض حوائجه إذم "على ارض معشبة يزهو ويهتز قال: فتأوَّه الرجل فقال له موسى : على ماذا تأو هت ؟ قال : تمنيت أن يكون لربي حار أرعاه همنا ! قال : وأكبُّ موسى ﷺ طويلاً ببصره على الأرضاغتماماً بماسمع منه ، قال : فانحطُّ عليه الوحى ، فقال له : ما الدي أكبرت من مقالة عبدي ؟ أنا أو اخذ عبادي على قدر ما أعطيتهم من العقل.

بيان : في القاموس الزهو : المنظر الحسن ، والنبات الناضر، ونور النبت ، وذهره واشراقه. والاهتزاز: التحرّ كوالنشاط والارتياح، والظاهرأنّهما بالتاء، صفتان للأ رض أوحالان منها لبيان نضارة أعشابها وطراوتها ونموُّها ، وإذا كانا باليائين كما في أكثر النسخ فيحتمل أن يكونا حالين عن فاعل مر" «العابد» إلى موسى تَلْيَكُمُّ . والزهو: جاء بمعنى الفخرأي كان يفتخر وينشط إظهاراً لشكره تعالى فيما هيًّا له من ذلك .

١٢ - سن : بعض أصحابنا رفعه قال : قال رسول الله عَلَيْدَاله : ماقسم الله للعباد شيئاً أفضل من العقل، فنوم العاقل أفضل من سهر الجاهل، و إفطار العاقل أفضل من صوم الجاهل ، وإقامة العاقل أفضل من شخوص الجاهل ، ولا بعث الله رسولاً ولا نبيًّا حتَّى

<sup>(</sup>١) وفي نسخة : الفضيل . قال النجاشي في رجاله ص ٢١٧ الفضل بن عثمان المرادي الصائخ الإنباري ابومحمد الاعور مولى ثقة ثقة ، روى عن ابي عبدالله عليه السلام ، وهو ابن اخت على ابن ميبون البعروف بابي الإكراد . وقد وثقه البغيد وغيره ,

يستكمل العقل، و يكون عقله أفضل من عقول جميع أمّته، و ما يضمر النبيّ في نفسه أفضل من اجتهاد المجتهدين، وما أدّى العاقل فرائض الله حتىى عقل منه، ولا بلغ جميع العابدين في فضل عبادتهم ما بلغ العاقل، إنّ العقلاء هم أولوا الألباب النّذين قال الله عزّ وجلّ: إنّما يتذكّرا ولواالألباب.

ايضاح: من شخوص الجاهل أي خروجه من بلده ومسافر ته إلى البلاد طلباً لمرضاته تعالى كالجهاد، والحج ، وغيرهما . وما يضمر النبي في نفسه أي من النيّات الصحيحة ، والتفكّر ات الكاملة ، والعقائد اليقينيّة ، وما أدّي العاقل فرائض الله حتى عقل منه أي لا يعمل فريضة حتى يعقل من الله و يعلم أن الله أراد تلك منه ، و يعلم آداب إيقاعها ، ويحتمل أن يكون المراد أعمّ من ذلك ، أي يعقل ويعرف ما يلزمه معرفته ، فمن ابتدائيّة على التقديرين ، ويحتمل على بعد أن يكون تبعيضيّة : أي عقل من صفاته وعظمته و جلاله ما يليق بفهمه ، ويناسب قابليّته واستعداده . وفي أكثر النسخ وما أدّى العقل و يرجع إلى ماذكرنا ، إذ العاقل يؤدّي بالعقل . و في الكافي وما أدّى العبد فرائض الله حتى عقل عنه . أي لايمكن للعبد أداء الفرائض كما ينبغي إلّا بأن يعقل ويعلم من جهة مأخوذة عن الله بالوحى ، أو بأن يلهمه الله معرفته ، أو بأن يعطيه الله عقلًا موهبيّا ، به ملك سبيل النجاة .

17 - سن: بعض أصحابنا رفعه ، قال: ما يعبا من أهل هذا الدين بمن لاعقله . قال: قلت جعلت فداك إنّا نأتي قوماً لابأس بهم عندنا ممّن يصف هذالاً مرليست لهم تلك العقول ، فغال: ليس هؤلاء ممّن خاطب الشفي قوله: يا أولى الألباب . إن الله خلق المعقل ، فقال له: أقبل فأقبل: ثم قال له: أدبر فأدبر ، فقال . وعز تي وجلالي ماخلقت شيئاً أحسن منك ، وأحب إلى منك ، بك آخذ وبك أعطى .

بيان: ما يعبا أي لايبالى ولايعتنى بشأن من لاعقله من أهل هذاالدين ، فقال السائل: عندنا قوم داخلون في هذاالدين ، غير كاملين في العقل فكيف حالهم ؟ فأجاب عَلَيَكُم الله بأنهم وإن حرموا عن فضائل أهل العقل لكن تكاليفهم أيضاً أسهل وأخف ، وأكثر المخاطبات في التكاليف الشاقة لأولى الألباب .

عن آباءه عَالَيْكُ مَ قَالَ رسول اللهُ عَبَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَن رجل حسن حاله فانظروا في حسن عقله فاندما يجازى بعقله .

أقول: في الكافي: حسن حال.

وإدبارها نور ، والعبد متقلّب معها (١) كتقلّب الظلّ معالشمس ألاترى إلى الإنسان ؟ وإدبارها نور ، والعبد متقلّب معها (١) كتقلّب الظلّ معالشمس ألاترى إلى الإنسان ؟ تارة تجده جاهلا بخصال نفسه ، حامداً لها ، عادفاً بعيبها ، في غيره ساخطاً ، وتارة تجده عالماً بطباعه ، ساخطاً لها ، حامداً لها فيغيره ، فهو متقلّب بين العصمة والخذلان ، فإن قابلته العصمة أصاب ، وإن قابله الخذلان أخطأ ، و مفتاح الجهل الرضاء والاعتقاد به ، ومفتاح العلم الاستبدال مع إصابة موافقة النوفيق ، وأدنى صفة الجاهل دعواه العلم بلا استحقاق ، وأوسطه جهله بالجهل ، وأقصاه جحوده العلم ، وليس شيء إثباته حقيقة نفيه إلا الجهل والدنيا والحرس ، فالكلّ منهم كواحد ، والواحد منهم كالكلّ .

ييان : كتقلّب الظلّ مع الشمس أي كما أن شعاع الشمس فد يغلب على الظلّ و يضيى، مكانه و قديكون بالعكس فكذلك العلم والعقل قد يستوليان على النفس فيظهر له عيوب نفسه ، ويأو ل بعقله عيوب غيره ما المكنه ، وقد يستولي الجهل فيرى محاسن غيره مساوي ، ومساوي نفسه محاسن ، ومفتاح الجهل الرضاء بالجهل والاعتقاد به وبأنّه كمال لا ينبغي مفادقته ، و مفتاح العلم طلب تحصيل العلم بدلاً عن الجهل ، والكمال بدلاً عن النقص ، و ينبغي أن يعلم أن سعيه مع عدم مساعدة التوفيق لا ينفع فيتوسل بجنا به تعالى ليوفّقه ، قوله عبين علم أن سعيه مع عدم مساعدة التوفيق لا ينفع فيتوسل بجنا به تعالى ليوفّقه ، قوله عبين على الأمور كماهي مستلزمة لتركها و نفيها ، أوالمعنى حق المعرفة ، وظاهر أن معرفة تلك الأمور كماهي مستلزمة لتركها و نفيها ، أوالمعنى أن كل من أقر بثبوت تلك الأشياء لامحالة ينفيها عن نفسه ، فالمراد بالدنيا حبها . و

<sup>(</sup>١) وفى نسخة معهما. وتوله علبه السلام الجهل صوره ركبت النخ لان طبيعة الإنسان فى اصل فطرتها خالية عن الكمالإن الفعلية والعلوم الثانة ، فكان الجهل عجنت فى طينتها و ركبت مع طبيعتها ، ولكن فى اصل فطرته له قوة كسب الكمالات بالعلوم والتنور والمعارف .

قوله عَلَيْكُ ؛ فالكلُّ كواحد لعلَّ معناه أنَّ هذه الخصال كخصلة واحدة لتشابه مباديها ، وانبعاث بعضها عن بعض ، وتقوَّ ي بعضها ببعض ، كما لايخفي .

٢٦ ـ م : عن أبي على تَلتَّكُ ، قال : قال علي بن الحسين عَلَيْقَطَا ، من لم يكن عقله أكمل ما فيه ، كان هلاكه من أيسر ما فيه .

۱۷ ـ ضه : قالأميرالمؤمنين ﷺ صدرالعاقلصندوق سرّه ، ولاغنى كالعقل ، و لافقر كالجهل ، ولاميراث كالأدب ، ولامال أعود من العقل ، ولاعقل كالتدبير .

۱۸ ضه : روي عن ابن عبّاس ، انّه قال : أساس الدين بني على العقل ، وفرضت الفرائض على العقل ، وربّنا يعرف بالعقل ، ويتوسّل إليه بالعقل ، والمعاقل أقرب إلى ربّه من جميع المجتهدين بغير عقل ، و لمثقال ُ ذرّة من بر العاقل أفضل من جهاد المجاهل ألف عام .

١٩ ـ ضه : قال النبي عَلَيْهُ أَلَهُ . قوام المرء عقله ، ولادين لمن لاعقل له .

٢٠ - ختص : قال الصادق عَلَيَّكُ : إذا أرادالله أن يزيل من عبد نعمة كان أو ل ما يغير منه عقله .

٢١ وقال عَلَيْكُ : يغوص العقل على الكلام فيستخرجه من مكنون الصدر، كما
 يغوص الغائص على اللؤلؤ المستكنّة في البحر .

٢٢ ـ وقال أمير المؤمنين عُليَّكُ : الناس أعداء ما جهلوا

٣٣ ـ وقال عَلَيَكُمُ : أربع خصال يسود بها المره : العقّة ، والأدب ، والعبود ، والعقل ٢٤ ـ وقال عَلَيَكُمُ : لا مال أعود من العقل ، ولا مصيبة أعظم من العجهل ، ولا مظاهرة أوثق من المشاورة ، ولا ورع كالكفّ عن المحارم ، ولا عبادة كالتفكّر ، ولا قائد خير من المتوفيق ، ولا قرين خير من حسن الخلق ، ولا ميرات خير من الادنّب .

على بن عن عمل المفاضي ، عن عمل بن عن حنظلة بن ذكريًّ القاضي ، عن عمل بن علي بن على بن على بن على بن على بن على بن عن أبيه ، عن أبيه ، عن آباءه عَلَيْهِ قال الله عَلَيْهِ الله عَليْهِ الله عَلِي الله عَليْهِ عَليْهِ الله عَليْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلِيْهِ عَلَيْهِ عَلْ

٢٦ ـ الدرّة الباهرة قال أبوالحسن الثالث عَلَيَّكُ : الجهل والبخل أذمُّ الأخلاق .

٢٧ ـ و قال أبو عمل العسكري عُلَيَّكُ : حسن الصورة بحال ظاهر، وحسن العقل جال باطن .

٢٨ ـ وقال ﷺ: لوعقل أهلالدنيا خربت.

٢٩ - نهيج : قال أمير المؤمنين عَلَيْكُ : ليس الرؤية مع الأبسار ، وقد تكذب العيون أهلها ، ولايغش العقل من انتصحه .

بيا ن : أى الرؤية الحقيقيّة رؤية العقل ، لإنّ الحواسّ قد تعرض لها الغلط .

٣٠ ـ نهج : قال عَلَيْكُ : لاغني كالعقل ، ولافقر كالجهل، ولاميراث كالأدب، ولا ظهر كالمشاورة .

٣١ ـ وقال تَنْشَالِكُمُ : أغنى الغنى العقل ، وأكبر الفقر الحمق .

٣٢ ـ وقال كَتَالَى : الامال أعود من العقل ، و لاعقل كالتدبير .

٣٣ ـ وقال عَلَيَكُمُ الحلم غطاء ساتر ، و العقلحسام باتر (١١)، فاسترخلل خلقك بحلمك ، وقاتل هواك بعقلك .

٣٤ ـ كنز الكراجكي قال النبي عَلَيْ الله الكلّ شيى، آلة وعد و آلة المؤمن و عد ته و الكلّ شيى، غاية وغاية العبادة عد ته العقل ، ولكلّ شيى، غاية وغاية العبادة العقل ، ولكلّ قوم راع وراعي العابدين العقل ، ولكلّ تاجر بضاعة ، وبضاعة المجتمدين العقل ، ولكلّ سفر فسطاط يلجئون إليه و العقل ، ولكلّ سفر فسطاط يلجئون إليه و فسطاط المسلمين العقل .

٣٥ ـ و قال امير المؤمنين تَاكِيَاكُ ؛ لاعدٌة أنفع من العقل ولاعدو الضرّ من الجهل. ٣٦ ـ وقال : زينة الرجل عقله .

٣٧ ـ وقال عَلَيْكُمُ : قطيعة العاقل تعدل صلة الجاهل .

٣٨ ـ وقال عَلَيْكُمُ : من لم يكن أكثر مافيه عقله كان بأكثر مافيه قتله .

<sup>(</sup>١) الباتر : القاطع . شبّه الحلم مالفطاء الساترلان الحلم ينشع عن ظهور مايستلزمه الغضب من مساوى الاخلاق . وشبّه العقل بالحسام الباتر لان بالعقل يقتل الإنسان اعدى عدو"، وهوهوا، ، و به يغلب على نفسه : و يصدّها عن الاستيلاء على مملكة البدن ، و يستعها عن إعمال ما يضرّ بحالها .

٣٩ \_ وقال ﷺ: الجمال في اللّسان ، والكمال في العقل، ولايز ال العقل والحمق تيغالبان على الرجل إلى ثماني عشرة سنة ، فاذا بلغها غلب عليه أكثر هما فيه .

٤٠ \_ وقال ﷺ: العقول أئمّة الأفكار، والأفكارأئمّة القلوب، والقلوبأئمّة الحواس"، والحواس" أئمّة الأعضاء.

٤١ ـ وقال رسولاللهُ عَلَيْهِ ﴿ استرشدوا العقل ترشدوا ، ولاتعصوه فتندموا .

٤٢ \_ وقال عَلَيْ الله الله الله الله عنه الدارين العقل، و لكلّ شيء دعامة و دعامة المؤمن عقله ، فبقدر عقله تكون عبادته لربّه .

٤٣ ـ و قال أمير المؤمنين عَالِيَا الله : العقول ذخائر ، والأعمال كنوز .

### ﴿ باب ٢حقيقة العقل وكيفيته وبدوخلقه ﴾

۱ ـ لى : ابن المتوكل ، عن الحميري ، عن ابن عيسى ، عن ابن محبوب ، عن العلاء عن على ، عن الباقر عَلَيْكُ قال : لمّا خلق الله العقل استنطقه ، ثم قال له أقبل فأقبل ، ثم قال له أدبر فأدبر ، ثم قال له : وعز تني وجلالي ما خلقت خلقاً هوأحب إلي منك ، ولا أكملك إلّا فيمن أحب أما إنّي إيّاك آمر ، و إيّاك أنهى ، و إيّاك أثيب . سن ابن مجبوب مثله .

٢ ع : في سئوالات الشامي عن أمير المؤمنين أخبرني عن أو ل ماخلق الله تبارك وتعالى فقال : النور .

اقول: سيأتي بعض الأخبار في باب علامات العقل ·

٣- سن : عَلَى بَن على ، عن وهيب بن حفص ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عُلَيَكُمُ قَال : إن الله خلق العقل ، فقال له : وعز تي وجلالي ما خلقت شيئاً أحب إلى منك لك الثواب وعليك العقاب .

 ٥- سن : على بن الحكم ، عن هشام ، قال : قال أبوعبدالله عَلَيَكُ ؛ لمّا خلق الله العقل قال له أدبر فأدبر ، ثم قال : و عز تي وجلالي ما خلقت خلقاً هو أحب إلى منك ، بك آخذ ، وبك اعطى ، وعليك ا ثيب .

٦- سن : أبي ، عن عبدالله بن الفضل النوفلي ، عن أبيه ، عن أبي عبدالله عَلَيْ قال قال رسول الله عَلَيْ الله الله الله أدبر فأدبر، ثم قال له أقبل فأقبل ؛ ثم قال : ما خلقت خلقاً أحب إلى منك ، فأعطى الله على الله ع

٧ ـ غو : قال النبي عَلَيْهُ : أُو ّل ما خلق الله نوري .

٨ ـ و في حديث آخر أنه عَلَيْهُ قال : أو ل ما خلق الله العقل .

٩ ـ وروي بطريق آخر أن الله عز وجل لل خلق العقل قال له أقبل فأقبل ، ثم قال له أدبر فأدبر ، فقال تعالى : وعز تي وجلالي ما خلقت خلقاً هو أكرم علي منك ، بك أثيب وبكا عاقب ، و بك آخذ وبك أعطى .

المعدد (۱۰ عن الحسين بن خالد، عن ابن هاشم عن ابن معبد (۱۰ عن الحسين بن خالد، عن إسحاق، قال قلت لأبي عبدالله على الرجل آتيه أكلمه ببعض كلامي فيعرف كله و منهم من آتيه فأكلمه بالكلام فيستوفي كلامي كله ثم يرده على كماكلمته، و منهم من آتيه فأكلمه فيقول: أعدعلى . فقال: يااسحاق أوماتدرى ليم هذا؛ قلت لا. قال اللذي تكلمه ببعض كلامك فيعرف كله فذاك من عجنت نطفته بعقله، و أمّا الّذي تكلمه فيستوفي كلامك ثم يجيبك على كلامك فذاك اللذي ركب عقله في بطن أمّه وأمّا اللذي تكلمه فيستوفي كلامك ثم يجيبك على كلامك فذاك اللذي ركب عقله في بطن أمّه وأمّا اللذي تكلمه فيه بعد ماكبر، فهو وأمّا اللذي تكلمه بالكلام فيقول أعد على قذاك اللذي ركب عقله فيه بعد ماكبر، فهو يقول أعد على ".

بيان : قوله : ثم يرد ه على أيأصل الكلام كماسمعه ، أويجيب على وفق ما كلمته والثاني أظهر ثم اعلم أنه يحتمل أن يكون الكلام جارياً على وجه المجاز ، لبيان اختلاف الأنفس في الاستعداد ات الذاتية ، اي كأنه عجنت نطفته بعقله مثلاً ، وأن يكون المراد

<sup>(</sup>١) وفي نسخة : عن ابن سعيد .

أن بعض الناس يستكمل نفسه الناطقة بالعقل واستعداد فهم الأشياء وإدر الدالخير والشر عند كونها نطفة ، و بعضها عند كونها في البطن ، و بعضها بعد كبر الشخص و استعمال الحواس وحصول البديهيات وتجربة الأمور ، وأن يكون المراد الإشارة إلى أن اختلاف المواد البدنية له مدخل في اختلاف العقل . والله يعلم .

١٦ \_ وقال ﷺ: خلق الله العقل من أربعة أشياء من العلم ، والقدرة ، والنور (١) والمشيّة بالأمر ، فجعله قائماً بالعلم ، دائماً في الملكوت .

١٣ ـ ع : ابن الوليد ، عن الصفّار ، عن ابن عيسى ، عن البزنطي ، عن أبي جميلة عمّن ذكره ، عن أبي جعفر عُلِيَكُ قال : إِن الغلظة في الكبد ، والحياء في الريح ، والعقل مسكنه القلب .

بيان: إن الغلظة في الكبد أى تنشأ من بعض الأخلاط المتولدة من الكبد: كالدم و المرة الصفراء مثلاً. و الريح كثر استعماله في الأخبار على ماسيأتي في كتاب أحوال الإنسان. ويظهر من بعضها أنها المرة السوداء، ومن بعضها أنها الروح الحيواني، ومن بعضها أنها أحد أجزاء البدن سوى الأخلاط الأربعة والأجزاء المعروفة. والقلب يطلق على النفس الإنساني لتعلقها أولاً بالروح الحيواني المنبعث عن القلب الصنوبري، ولذلك

<sup>(</sup>۱) لعل السراد بالنور طهود الكمالات والإخلاق السنيه والإعمال الرضية ، وبالمشية بالامر اختياد محاسن الامود ، فخلق العقل من هذه الاشياء لعله كناية عن استلزامه لها فكانها ماد ته ويحتمل ان يكون دمن عملية . اى خلقه لتحصيل تلك الامود ، او المعنى انه تعالى لم يخلقه من ماد ة ، بل خلقه من علمه وقدرته ونوريته و مشيته فظهر فيه تلك الاثار من إنواز جلاله ، والمراد ان المقل يطلق على الحالة المركبة من تلك الخلال ، واما قيامه بالعلم فظاهر ، اذبترك العلم يسلب العقل . وكونه دائماً في الملكوب اذهو دائماً متوجه الى الترقى الى الدرجة العليا ، و معرض عن شواغل الدنيا ، متصل بارواح المقربين في الملا، الاعلى ويتهيا مقل المروج الى جنة العلوى . «منه طاب ثراه»

تعلّقها بالقلب أكثر من سائر الأعضاء ، أولتقلّب أحواله . و تفصيل الكلام في هذاالخبر سيأتي في كتاب السماء والعالم ·

١٤ - ع: باسناده العلوي ، عن علي بن أبي طالب عَلَيْتُكُ أن النبي عَلَيْ الله سئل مما خلق الله عز و جل العقل ، قال : خلقه ملك له رؤوس بعدد الخلائق من خلق و من يخلق إلى يوم القيامة ، ولكل رأس وجه ، ولكل آدمي رأس من رؤوس العقل ، و اسم ذلك الإنسان على وجه ذلك الرأس مكتوب ، وعلى كل وجه سترملقى لا يكشف ذلك الستر من ذلك الوجه حتى يولد هذا المولود ، و يبلغ حد الرجال ، أوحد النساء فإذا بلغ كشف ذلك الستر ، فيقع في قلب هذا الإنسان نور ، فيفهم الفريضة والسنة ، والجيد والردي ، ألا ومثل العقل في القلب كمثل السراج في وسطالبين .

# ﴿ بسط كلام لتوضيح مرام ﴾

اعلم أن فهم أخبار أبواب العقل يتوقّف على بيان ماهيّة العقل ، واختلاف الآراء والمصطلحات فيه . فنقول : إن العقل هو تعقّل الأشياء وفهمها في أصل اللّغة ، واصطلح إطلاقه على المور :

الاول: هو قوّة إدراك الخيروالشر والتمييز بينهما ، والتمكن من معرفة أسباب الأمور و ذوات الأسباب ، و ما يؤدّي إليها ومايمنع منها ، والعقل بهذا المعنى مناط التكليف والثواب والعقاب .

الثانى: ملكة وحالة في النفس تدعو إلى اختياد الخير والنفع، و اجتناب الشرود والمضارة، وبها تقوي النفس على زجر الدواعي الشهو انية والغضبية، والوساوس الشيطانية وهل هذا هو الكامل من الأول أم هو صفة أخرى وحالة مغايرة للأولى ؟ يحتملهما وما يشاهد في أكثر الناس من حكمهم بخيرية بعض الأمور مع عدم إتيانهم بها، وبشرية بعض الأمور مع عدم إتيانهم بها، وبشرية بعض الأمور مع كونهم مولعين بها يدل على أن هذه الحالة غير العلم بالخير والشرق.

والدي (١) ظهرلنا من تتبع الأخبار المنتمية إلى الأعمة الأبرار سلامالله عليهم هو أن الله خلق في كل شخص من أشخاص المكلفين قوة واستعداد إدراك الأمور من المضار والمنافع وغيرها، على اختلاف كثير بينهم فيها، و أقل درجاتها مناط التكليف، وبها يتمينزعن المجانين، وباختلاف درجاتها تتفاوت التكاليف، فكلما كانت هذه القوة أكمل كانت التكاليف أشق وأكثر، وتكمل هذه القوة في كل شخص بحسب استعداده بالعلم والعمل، فكلما سعى في تحصيل ما ينفعه من العلوم الحقة وعمل بها تقوي تلك القوة . ثم العلوم تتفاوت في مراتب النقص والكمال، وكلما ازدادت قوة تكثر آثارها وتحث صاحبها بحسب قو تها على العمل بها فأكثر الناس علمهم بالمبدأ والمعاد وسائر أركان الإيمان علم تصوري يسمنونه تصديقاً، وفي بعضهم تصديق طفيرة اليعملون بما يدعون، فإذا كمل العلم وبلغ درجة اليقين يظهر آثاره اضطرادي "، فلذا لا يعملون بما يدعون، فإذا كمل العلم وبلغ درجة اليقين يظهر آثاره على صاحبه كل حين. وسيأتي تمام تحقيق ذلك في كتاب الإيمان والكفر إن شاء الله تعالى.

الثالث: القو قالتي يستعملها الناس في نظام ا مورمعاشهم ، فا ن وافقت قانون الشرع واستعملت فيما استحسنه الشادع تسمتى بعقل المعاش ، وهو ممدوح في الأخبار ومغايرته لما قد مر بنوع من الاعتبار ، وإذا استعملت في الأمور الماطلة والحيل الفاسدة تسمتى بالنكراء والشيطنة في لسان الشرع ، ومنهم من أثبت لذلك قو ق ا كرى وهو غرمعلوم .

<sup>(</sup>١) الذي يذكر ورحمه الله من معانى العفل بدعوى كونها مصطلحات معانى الععل لا ينطبق لاعلى ما اصطلح عليه اهل البحث ، ولاما يراه عامة الناس من غيرهم على ما لا يخفى على البحبير الوادد في هذه الإبحاث ، والذي اوقعه فيما وقع فيه إمران . احدهما سوه الظن بالباحثين في المعارف العقلية من طريق العقل و البرهان . و ثانيهما : الطريق الذي سلكه في فهم معانى الاخبار حيث اخد الجبيع في مرتبة واحدة من البيان وهي التي ينالها عامة الإفهام وهي المنزلة التي نزل فيها معظم الإخبار المحببة لاسؤلة اكثر السائلين عنهم عليهم السلام ، مع ان في الاخبار غرراً تشير الي حقائق لا ينالها الإالا فهام العالية والعقول المخالصة ، فاوجب ذلك اختلاط المعارف الفائضة عنهم عليهم السلام و فساد البيانات العالية بنزولها منزلة ليست هي منزلتها ، و فساد البيانات العالجة ايضاً لفقدها تميزها وتعيتها ، فماكل سائحة ايضاً لفقدها من الدقة واللطافه : والكتاب والسنة مشحونان بان معارف الدين ذوات مرا تسمختلفة ، وان لكل من الدقة واللطافه : والكتاب والسنة مشحونان بان معارف الدين ذوات مرا تسمختلفة ، وان لكل مرتبة اهلا ، وإن في الناء المراتب هلاك المعارف الحقيقية . ط

الرابع: مراتب استعدادالنفس لتحصيل النظريّات وقربها وبعدها عنذلك، و أثبتوا لها مراتب أربعة سمّوها بالعقل الهيولاني، والعقل بالملكة، والعقل بالفعل، و العقل المستفاد، وقد تطلق هذه الأسامي على النفس في تلك المراتب، وتفصيلها مذكور في محالّها، ويرجع إلى ماذكرنا أوّلاً فإنّ الظاهر أنّها قوّة واحدة تختلف أسماؤها بعسب متعلّقاتها و ما تستعمل فيه.

الخامس: النفس الناطقة الإنسانية الستي بها يتميّز عن سائر البهائم.

المسادس: ماذهب إليه الفلاسفة، وأثبتوه بزعهم: من جوهرمجر دقديم لاتعلق له بالمادة ذاتاً ولا فعلاً، و القول به كما ذكروه مستلزم لإ نكاركثير من ضروريّات الدين من حدوث العالم وغيره ممّالايسع المقام ذكره، وبعض المنتحلين منهم للإسلام أثبتوا عقولاً حادثة ، وهيأيضاً على ما أثبتوها مستلزمة لا نكاركثير من الأصول المقرّدة الإسلاميّة، معأنّه لايظهر من الأخبار وجود مجرّد سوى الله تعالى .

و قال بعض محققيهم: إن نسبة العقل العاشر الذي يسمّونه بالعقل الفعّال إلى النفس كنسبة النفس إلى البدن فكما أن النفس صورة للبدن ، والبدن ماد تها ، فكذلك العقل صورة للنفس ، والنفس ماد ته ، وهومشرق عليها ، وعلومها مقتبسة منه ، ويكمل هذا الارتباط إلى حد تطالع العلوم فيه ، وتتسل به ، وليس لهم على هذه الأموردليل إلا ممو هات شبهات ، أو خيالات غريبة زيّنوها بلطائف عبادات .

فا ذاعرفت ما مهدنا فاعلمأن الأخبار الواردة في هذه الأبواب أكثرها ظاهرة في المعنيين الأو لين ، الدين مآلهما إلى واحد ، وفي الثاني منهما أكثر وأظهر . وبعض الأخبار يحتمل بعض المعاني الأخرى ، وفي بعض الأخبار يطلق العقل على نفس العلم النافع المورث للنجاة المستلزم لحصول السعادات .

فأمنا أخباراستنطاق العقل وإقباله وإدباره فيمكن علهاعلى أحدالمعانى الأربعة المذكورة أو لا ، أوما يشملها جيعاً ، وحينئذ يحتمل أن يكون الخلق بمعنى التقدير ، كما ورد في اللغة ، أو يكون المراد بالخلق الخلق في النفس و اتساف النفس بها ، و يكون سائر ماذكر فيها من الاستنطاق والإقبال والإدبار وغيرها استعارة تمثيلينة ، البيان

أن مدار التكاليف و الكمالات و الترقيات على العقل ، و يحتمل أن يكون المراد بالاستنطاق جعله قابلاً لأن يدرك به العلوم ، و يكون الأمر بالإقبال و الإدبار أمراً تكوينيناً ، يجعله قابلاً لكونه وسيلة لتحصيل الدنيا والآخرة ، والسعادة والشقاوة معاً وآلة للاستعمال في تعرف حقائق الأمور ، والتفكر في دقائق الحيل أيضاً .

وفي بعض الأخبار بك آمر ، وبكأنهي ، وبكا عاقب ، وبك اثيب. وهومنطبق على هذا المعنى لأن أقل درجاته مناط صحّة أصل التكليف، وكلّ درجة من درجاته مناط صحّة بعض التكاليف ، وفي بعض الأخبار «إيّاك» مكان بك في كلّ المواضع ، وفي بعضها في بعضها ، فالمراد المبالغة في اشتراط التكليف به فكأنَّه هو المكلِّف حقيقةً. و ما في بعض الأخبار من أنَّه أوَّل خلق من الروحانيِّين ، فيحتمل أن يكون المراد أو لمقدّر من الصفات المتعلَّقة بالروح ، أو أو َّل غريزة يطبع عليها النفس وتودع فيها ، أويكون أو ليَّته باعتبارأو ليَّة ما يتعلَّق به من النفوس ، وأمَّا إذا احتملت على المعنى الخامس فيحتمل أن يكون أيضاً على التمثيل كمامر". وكونها مخلوقة ظاهر"، وكونها أو لمخلوق إمَّا باعتبار أنَّ النفوس خلقت قبل الأجسادكما ورد في الأخبار المستفيضة ، فيحتمل أن يكون خلق الأرواحمقد ما على خلق جميع المخلوقات غيرها لكن " خبر أو ل ماخلق الله العقل ، ما وجدته في الأخبار المعتبرة ، و إنَّما هو مأخوذ من أخبار العامَّـة ، و ظاهرأكثرأخبادنا أنَّ أوَّ ل المخلوقات الماه أوالهواء كما سيأتي في كتاب السماء والعالم نعم ورد في أخبارن : أنَّ العقل أوَّل خلق من الروحانيِّين ، و هو لا ينافي تقدُّم خلق بعض الأجسام على خلقه ، و حينئذ فالمراد با قبالها بناءاً على ماذهب إليه جماعة من تجرُّ د النفس إقبالها إلى عالم المجرُّ دات ، وبا دبارها تعلُّقها بالبدن والمادُّيَّات ، أوالمراد بإقبالها إقبالها إلى المقامات العالية ، والدرجات الرفيعة ، وبا دبارها هبوطها عن تلك المقامات ، وتوجِّمها إلى تحصيل الأُ مور الدنيَّة الدنيويَّة ، وتشبُّهها بالبهائم والحيوانات، فعلى ماذكرنا من التمثيل يكون الغرض بيان أنَّ لها هذه الاستعدادات المختلفة ، وهذه الشؤون المتباعدة وان لم نحمل على التمثيل يمكن أن يكون الاستنطاق حقيقيًّا ، وأن يكون كناية عن جعلها مدركة للكلِّيّات ، وكذا الأمر بالإقبال والإ دبار يمكنأن يكون حقيقيّاً لظهور انقيادها لمايريده تعالى منها ، وأن يكون أمراً تكوينيّاً لتكون قابلة للأمرين أى الصعود إلى الكمال والقرب والوصال ، والهبوط إلى النقس وما يوجب الوبال ، أولتكون في درجة متوسّطة من التجرّد لتعلّقها بالماديّات ، لكن تجرّد النفس لم يثبت لنا من الأخبار ، بل الظاهر منها مادّيّتها كما سنبيّن فيما بعد إن شاء الله تعالى .

و أمّا المعنى السادس، فلو قال أحد بجوهر مجر د لايقول بقدمه ولا يتوقف تأثير الواجب في الممكنات عليه، ولا بتأثيره في خلق الأشياء، و يسمّيه العقل ويجعل بعض تلك الأخبار منطبقاً على ما سمّاه عقلاً، فيمكنه أن يقول: إنّ إقباله عبارة عن توجّهه إلى المبدأ، وإدباره عبارة عن توجّهه إلى النفوس لا شراقه عليها واستكمالها به. فإذا عرفت ذلك فاستمع لما يتلى عليك من الحقيق بالبيان، وبأن لايبالى بما يشمئر عنه من نواقص الأذهان.

فاعلم أن أكثر ما أثبتوه لهذه العقول قدثبت لأرواح النبي والأئمة كاليكل في أخبارنا المتواترة على وجه آخر فإ نتهم أثبتوا القدم للعقل، وقد ثبت التقدم في الخلق لأرواحهم، إمّا على جميع المخلوقات، أوعلى سائر الروحانيين في أخبار متواترة، و أيضاً أثبتوا لها التوسيط في الإيجاد أو الاشتراط في التأثير، وقد ثبت في الأخبار كونهم كالشبط علمة عنائية لجميع المخلوقات، وأنه لولا هم لما خلق الله الأفلاك وغيرها، وأثبتوا لها كونها وسائط في إفاضة العلوم والمعارف على النفوس والأرواح، وقد ثبت في الأخبار أن جميع العلوم والحقائق والمعارف بتوسيطهم تفيض على سائر الخلق حتى الملاكمة والأنساء.

والحاصل أنّه قد ثبت بالأخبار المستفيضة أنّهم عَلَيْكُمْ الوسائل بين الخلق وبين الحق في إفاضة جميع الرحمات والعلوم والكمالات على جميع الخلق، فكلما يكون التوسّل بهم و الإذعان بفضلهم أكثر كان فيضان الكمالات من الله أكثر، ولمسّا سلكوا سبيل الرياضات والتفكّرات مستبدّين بآراءهم على غيرقانون الشريعة المقدّسة ظهرت عليهم حقيقة هذا الأمر ملبّساً مشتبهاً، فاخطأوا في ذلك، وأثبتوا عقولاً و تكلّموا في

ذلك فضولاً (١١) ، فعلى قياس ماقالوايمكن أن يكون المراد بالعقل نور النبي عَلَيْ الدي انشعبت منه أنوار الأعمة عَلَيْ واستنطاقه على الحقيقة أو بجعله محلاً للمعارف الغير المتناهية ، والمراد بالأمر بالإقبال ترقيه على مراتب الكمال ، و جذبه إلى أعلى مقام القرب والوصال ، وبا دباره إما إن اله إلى البدن ، أوالاً مربتكميل الخلق بعد غاية الكمال فا ته يلزمه التنز لعن غاية مراتب القرب بسبب معاشرة الخلق ، ويؤمى إليه قوله تعالى قد أنزل الله إليكم ذكر أرسولاً (٢) وقد بسطنا الكلام في ذلك في الفوائد الطريفة . ويحتمل أن يكون المراد بالإقبال الإقبال الإقبال إلى الخلق ، و بالإدبار الرجوع إلى عالم القدس بعد إتمام التبليغ ، ويؤيده ما في بعض الأخبار من تقديم الإدبار على الإقبال . وعلى التقادير فالمراد بقوله تعالى : ولا أكملك ، يمكن أن يكون المراد ولا أكمل محبق والارتباط بك ، وكونك واسطة بينه و بيني إلا فيمن أحبه ، أو يكون الخطاب مع روحهم و نورهم على والمراد بالإكمال إكماله في أبدانهم الشريفة أي هذا النور بعد تشعبه بأي بدن تعلق و كمل فيه يكون ذلك الشخص أحب الخلق إلى الله تعالى و قوله : إياك

(١) بل لانهم تحققوا أو لا أن الطواهر الدينية تتوقف في حجيتها على البرهان الذي يقيبه المقل ، والمقل في ركونه و اطبينانه إلى المقدمات البرهانية لا يفرق بين مقدمة و مقدمة ، فاذاقام برهان على شيء اضطرالعقل إلى قبوله ، و ثانياً أن الظواهر الدينية متوقفة على ظهور اللفظ ، و هودليل ظنتى ، والظن لا يقاوم العلم الحاصل بالبرهان لوقام على شيء . و أمّا الاخذ بالبراهين في اصول الدين ثم عزل العقل في ماورد فيه آحاد الاخبار من المعارف العقلية فليس الا من قبيل إبطال المقدمة بالنتيجة التي تستنتج منها، وهو صريح التناقض ... والله الهادى .. فان هذه الظواهر الدينية لوأ بطلت حكم العقل لا بطلت أو لا حكم نفسها المستند في حجيته الى حكم العقل .

و طريق الاحتياط المديني لمن لم يتثبت في الإبحاث العبيقة العقلية أن يتعلق بظاهرالكتاب و ظواهر الاخباد المستفيضة و يرجع علم حقائقها إلى الله عزاسه ، و يجتنب الورود في الإبحاث العبيقة العقلية إثباتاو نفيا اما اثباتا فلكو ته مظنة الضلال ، وفيه تعرض للهلاك المدائم ، وأما نفيا فلما فيه من وبال القول بغير علم والانتصار للدين بما لايرضي به الله سبحانه ، والابتلاء بالمناقضة في النظر. و اعتبر في ذلك بما ابتلى به المؤلف رحمه الله فانه لم يطعن في آداء اهل النظر في مباحث المبدأ والمعاد بشيء إلا ابتلى بالقول به بعينه أو بأشدمنه كماسنشير إليه في موارده ، و أول ذلك ما في هذه المسألة فانه طعن فيها على الحكماء في قولهم بالمجردات ثم أثبت جميع خواص التجرد على أنواد النبي والائمة عليهم السلام ، ولم يتنبه أنه لواستحال وجود موجود مجود مجرد غير الله سبحانه لم يتغير حكم استحالته بتغيير اسه ، و تسبية ما يسمونه عقلا بالنور و الطينة و نحوهما . ط

\_1.0\_

آمر. التخصيص إمّـا لكونهم صلواتالله عليهم مكلّفين بمالميكلّف به غيرهم ، ويتأتَّى منهم من حقّ عبادته تعالى مالايتأتيّ منغيرهم ، أولاشتراط صحّة أعمال العبادبولايتهم و الإقرار بفضلهم بنحو مامرٌ من التجوُّ ز ، و بهذا التحقيق يمكن الجمع بين مارويعن النبي عَلَيْكُ أَنَّهُ : أو ل ما خلق الله نوري ، و بين ماروى : أو َّل ماخلق الله العقل ، وما روي : اول ماخلق الله النور ، إن صحت أسانيدها . و تحقيق هذاالكلام على ما ينبغي يحتاج إلى نوع من البسطو الإطناب، ولو. وفينا حقَّه لكنَّا أخلفنا ما وعدناه في صدر الكتاب.

وأمَّا الخبرالأخيرفهو من غوامضالأ خبار ، والظاهرأن الكلام فيه مسوقعلي نحوالرموز والأسرار، ويحتمل أن يكون كنايةً عن تعلُّقه بكلُّ مكلُّف، وأنَّ لذلك التعلُّق وقتاً خاصًّا ، وقبل ذلك الوقت موانع عن تعلُّق العقل من الأعشية الظلمانيَّة ، والكدورات الهيولانيَّة ،كسترمسدول على وجهالعقل ، ويمكن حمله على ظاهر حقيقته على بعض الاحتمالات السالفة . و قولــه : خلقة ملك . لعلَّه بالإضافة أي خلقته كخلقة الملائكة في لطافته وروحانيَّته ، ويحتمل أنيكون « خلقه » مضافاً الىالضمير مبتداءاً و « ملك » خيره ، أي خلقته خلقة ملك أوهو ملك حقيقةً والله يعلم .

#### ىاب ۲

١ ج : فيخبر ابن السكّيت (١) قال : فما الحجّة على الخلق اليوم ؟ فقال الرضا عَلَيْكُمُ : العقل. تعرف به الصادق على الله فتصدّقه ، و الكاذب على الله فتكذّبه ، فقال ابن السكّنت: هذا هو والله الجواب.

ع ، ن : ابن مسرور ، عن ابن عامر ، عن أبي عبدالله السيَّاديُّ ، عن أبي يعقوب البغدادي (٢) عن ابن السكيت ، مثله (٢) .

<sup>(</sup>١) هو إلا مامي الثقة الثبت المتحدث، إمام اللغة ، البارع في الادب ، قتله المتوكل العباسي لتشيعه .

<sup>(</sup>٢) هو يزيدبن حمادالانبارى السلمي ابويعقوب الكاتب ، اورده الشيخ في باب اصحاب الرضا عليه السلام من رجاله ، ووثقة و آباه حماد ، و عنونه العلامة في القسم الإول من الخلاصة و وثقة وكذا

<sup>(</sup>٣) رواه في الكافي في كتاب العقل والجهل مع زيادة ، و سيأتيمنا كلام حول الحديث .

٣\_ سن : الحسن بن على بن يقطين ، عن مجد بن سنان ، عن أبي الجارود ، عن أبي جعفر عَلَيَكُ قال : إنَّما يداق الله العباد في الحساب يوم القيامة على قدر ما آتاهم من العقول في الدنيا .

كَـ سن : عَلَى البرقي ، عن سليمان بن جعفر الجعفري ، رفعه قال : قال رسول الله عَلَى الله عن الله عن الله على قدر عقولهم .

مُ سن : النوفلي وجهم بن حكيم المدامني ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله ، عن آباء ، عَالِيكُ قال : قال رسول الله عَلَيْكُ أَنَّهُ : إذا بلغكم عن رجل حسن حاله (١) فانظروا في حسن عقله ، فإ نما يجازى بعقله .

#### باب ع \$\tag{2} علامات العقل و جنوده )\$

الله عن عن سعد ، عن البرقى ، عن أبيه رفعه قال : قال رسول الله عَلَى الله : قسم العقل على ثلاثة أجزاء فمن كانت فيه كمل عقله ، و من لم تكن فيه فلاعقل له : حسن المعرفة بالله عز وجل ، و حسن الطاعة له ، و حسن الصبر على أمره .

بيان: لعلَّ عدُّ هذه الأشياء الَّتي هي من آثار العقل من أجزاءه على المبالغة ،

<sup>(</sup>۱) من فعل الصلاة والصيام والحج و ايتا، الزكاة والصدقات وغيرها من المثوبات والقربات وقوله : فانظروا في حسن عقله . اى ان رأتيم عقله كاملا استدلتوا به على حسن افعاله و صحة اعماله و انه حقيق الركون اليه والا عتماد عليه ، وان رأيتموه ناقصا فلاتفتروا باعماله و لاتركنوا اليه و استدلوا بقلة على نقصان ثوابه ، فانه يجازى ويثاب على قدر عقله من الكمال والنقصان .

والتوشُّع والتجوُّز، لعلاقة عدم انفكاكها عنه و دلالتها عليه .

كُـ ل : ماجيلويه ، عن قلى العطّار ، عن قلى بن أحمد ، عن سهل ، عن جعفر بن قلى بن بشّار ، عن الدهقان ، عن درست (١)عن عبدالأعلى ، عن أبي عبدالله عن الدهقان ، عن درست عن الدهقان ، عن درست عندالأعلى ، عن أبي عبدالله عند عند الرجل . في ثلاث : في طول لحيته ، و في نقش خاتمه ، و في كنيته .

٣ \_ ع ، ل : أحمدبن عمل بن عبد الرحمن المروزيّ ، عــن عمل بن جعفر المقريّ الجرجاني ، عن عمل بن الحسن الموصلي ، عن عمل بن عاصم الطريفي ، عن عيَّاش بن يزيدبن الحسن بن على الكحّال مولى زيدبن على ، عن أبيه ، عن موسىبن جعفر ، عن أبيه جعفر بن على ، عن أبيه على بن على ، عن أبيه على بن الحسين ، عن أبيه الحسين ابن علي "، عن أبيه أمير المؤمنين على "بن أبيطالب عَلَيْكُم قال : قال رسول الله عَلَيْكُ الله الله عَلَيْكُ ال الله خلق العقل من نور مخزون مكنون في سابق علمه الدِّذي لم يطَّلع عليه نبيٌّ مرسل ولا ملك مقرَّب، فجعل العلم نفسه، والفهم روحه، والزهد رأسه، والحياء عينيه، و الحكمة لسانه ، والر أفة همُّه ، والرحمة قلبه ، ثمَّ حشاه وقو امبعشرة أشياء : باليقبن والإيمان، والصدق، والسكينة، والإخلاص، والرفق، والعطيّة، والقنوع، والتسليم، و الشكر ؛ ثمَّ قال عزَّ وجلَّ: أدبر فأدبر؛ ثمَّ قال له : أقبل فأقبل . ثمَّ قال له : تكلُّم فقال: الحمدللة السَّذي ليس له ضدّ ولاند ، ولاشبيه ولاكفو ، ولاعديل ولامثل ، السَّذي كلُّ شيء لعظمته خاضع ذليل · فقال الربُّ تبارك وتعالى : وعزُّتي وجلالي ما خلقت خلقاً أحسن منك ، ولا أطوع لي منك ، ولا أرفع منك ، ولا أشرف منك ، ولاأعز منك بك أُوحيَّد وبك أُعبد ، وبك أُدعى ، وبك أُرتجى ، وبك أُ بتغى ، وبك أُخاف ، وبك أُ حذر، وبك الثواب، وبك العقاب. فخر العقل عند ذلك ساجداً فكان في سجوده ألف عام ، فقال الربّ تبارك وتعالى : ارفع رأسك و سل تعط ، واشفع تشفُّع ، فرفع العقل رأسه فقال: إلهي اسألك أن تشفعني فيمن خلفتني فيه ، فقال الله جل جلاله لملائكته: أشهدكم أنّى قد شفّعته فيمن خلقته فيه.

ييان : قد مر مايمكن أن يستعمل في فهم هذا الخبر. والنورما يصيرسبباً لظهور

<sup>(</sup>١) بضمالدال والرا. وسكونالسين ، ترجمه النجاشي فيكتابه ص١١٧

شيء ، والعقل من أنواره تعالى التي خلقها و قد رها لكشف المعادف على الخلق أى خلقه من جنس نور ومن سنخه ، و ماد ته كانت شيئاً نورانياً مخزوناً في خزائن العرش ويحتمل التجو زكما مر . والعلم لشد ة ارتباطه به وكونه فائدته الفضلي و مكمله الى الدرجة العليا فكانه نفسه وعينه ، وهو بدون الفهم كجسد بلاروح . والزهد رأسه أي أفضل فضائله و أرفعها ، كما أن الرأس أشرف أجزاء البدن ، أوينتفي بانتفاء الزهد كما أن الشخص يموت بمفارقة الرأس . والحياء معين على انكشاف الأمور الحقة عليه أوعلى من انتصف به كالعينين . والحكمة معبرة للعقل كاللسان للشخص . والرحمة سبب لإ فاضة الحقائق عليه من الله و طريق لها كالقلب . وسجوده إمّا : كناية عن استسلامه وانقياد المتسف به للحق تعالى ، أو : المراد سجود أحدالمتصفين به ، ولا يخفي إنطباق أكثراً جزاء هذا الخبر على المعنى الأخير ، أي أنواد الأثمة عَليمه والتجو و و التمثيل والتجو و و التمثيل والتجبر على الخبر الآتي تفسير بعض الأجزاء في الخبر الآتي .

٤. ل: أبي ، عن سعد ، عن أحد بن هلال ، عن ا مية بن علي "، عن ابن المغيرة ، عن ابن خالد ، عن أبي جعفر عَلَيَكُ قال : قال رسول الله عَلَيْكُ لم يعبد الله عز وجل بشيء أفضل من العقل ، ولا يكون المؤمن عاقلاً حتى تجتمع فيه عشر خصال : الخير منه مأمول ، والشر "منه مأمون ، يستكثر قليل الخير من غيره ، ويستقل كثير الخير من نفسه ، ولايشأم (١) من طلب العلم طول عمره ، ولايتبر م (١) بطلاب الحوائج قبله ، الذل أحب إليه من العني . نصيبه من الدنيا القوت ، والعاشرة لايرى أحداً إلّا قال : هو خير مني و أتقى . إنّما الناس رجلان : فرجل هو خير منه وأتقى ، و آخر هو شر "منه و أدنى ، فإ ذا رأى من هو خير منه وأتقى تواضع له ليلحق به ، و إذا لقى الدي هو شر "منه و أدنى قال : عسى خير هذا باطن ، وشر "ه ظاهر ، وعسى أن يختم له بخير ، فإ ذا فعل ذلك فقد علا مجده وساد أهل زمانه .

<sup>(</sup>١) أى لايسل ولايضجر .

 <sup>(</sup>٢) أى إلا يتضجر

ه ما : المفيد ، عن على بن عمر الجعابي ، عن أحدبن على بن سعيد ، عن الحسن بن جعفر ، عن الحسن بن جعفر ، عن طاهر بن مدر الر ، عن ذر بن أنس ، قال : سمعت جعفر بن على الله المؤمن مؤمناً حتى يكون كامل العقل ، ولا يكون كامل العقل حتى يكون فيه عشر خصال ، وساق الحديث نحو ما مر .

٦ - ع : ابن الوليد ، عن الصفّار ، عن إبر اهيم بن هاشم ، عن أبي إسحاق إبر اهيم بن الهيثم الخفّاف ، عن رجل من أصحابنا ، عن عبد الملك بن هشام ، عن على الأشعري وفعه قال : قال رسول الله عَلَيْ اللهُ عَد اللهُ بمثل العقل ، وما تم عقل امرى وتمتى يكون فيه عشر خصال . و ذكر مثله .

ييان: في ما و ع بعدقوله والعاشرة: وما العاشرة ؟. وقوله عَلَيْكُ لم يعبدالله بشيء أي لا يصير شيء سبباً للعبادة و آلةً لها ومكملًا لها كالعقل، ويحتمل أن يكون المراد بالعقل تعقل الا مور الدينية ، والمعارف اليقينية والتفكّر فيها ، وتحصيل العلم ، وهومن أفضل العبادات كما سيأتي ، فيكون ماذكر بعده من صفات العلماء. والمجد: نيل الشرف و الكرم. وساد أهل زمانه أي صار سيدهم و عظيمهم و أشرفهم .

<sup>(</sup>١) يطلق الروح - بضم الراء - فى القرآن والحديث على معان : منها جبر ليل ودوح القدس وسائر الملائكة ، ومنها ما تقوّم به الجسد : وتكون به الحياة ، ومنها القوّة الناطقة الانسانية ، و يطلق على المقل ايضا و تقول فى نسبة الواحد : الروحائى . و فى نسبة الجمع : الروحائيون ، والالف والنون من ذيادات النسب . ويقال لمالم المجردات وعالم الملكوت وعالم الامر الروحانيون .

 <sup>(</sup>٢) لعله اشارة إلى عدم تركتب العقل من المادة الظلمانية , والإضافة اليه تعالى تشريفية .

له أدبر فأدبر ، ثم قال له أقبل فلم يقبل ، فقال له : استكبرت ؟ فلعنه ، ثم جعل للعقل خمسة وسبعين جنداً ، فلمّارأى الجهل ما اكرم به العقل وما أعطاه ، أضمر له العداوة ، فقال الجهل(١١) يارب هذا خلق مثلي خلقته وكر منه وقو ينه ، و أنا ضد م ولا قو ة لي به ، فأعطني من الجندمثل ما أعطيته ، فقال نعم ، فإن عصيت (١) بعدذلك أخرجتك وجندك من رحتى قال : قدرضيت ، فأعطاه خمسة وسبعين جنداً . فكان ممّا أعطى العقل من الخمسة والسبعين الجند: الخير وهو وزير العقل، وجعل ضدّ الشرّ وهو وزير الجهل، والإيمان وضد ما الكفر ، والتصديق وضد والجحود ، والرجاء (٣) و ضد ما القنوط ، و العدل وضدَّه الجور ، والرضاء وضدّ السخط ، والشكرو ضدَّه الكفران ، والطمع و ضدٌ ءاليأس، والتو كل وضدٌ ءالحرص، والر أفةوضدٌ هاالغرّة ، والرجة وضدٌ هاالغضب، والعلم وضدُّ والجهل ، والفهم وضدٌّ والحمق ، والعفُّة وضدٌّ هاالتهتُّك ، والزهد وضدٌّ ه الرغبة ، والرفق وضدَّه الخرق ، والرهبة وضدُّها الجرأة ، والتواضع وضدُّه التكبُّـر والتؤدة وضد ها التسر ع ، والحلم وضد والسفه ، والصمت وضد م الهذر ، والاسنسلام و ضدُّه الاستكبار، والتسليم و ضدُّه التجبُّس ، و العفو و ضدُّه الحقد، و الرقُّـة و ضدّها القسوة، و اليقين و ضدّه الشك ، و الصبر و ضدّه الجزع، و الصفح و ضدّه الانتقام ، و الغني و ضدّ الفقر ، و التفكّر (٤) وضدّ ه السهو ، والحفظ وضدّ النسيان ، والتعطُّفوضدٌ القطيعة ، والقنوع وضدٌ ه الحرس ، والمواساة وضد هاالمنع و المودّة و ضدُّ ها العداوة ، والوفاء و ضدَّه الغدر ، و الطاعة و ضدٌّ ها المعصية ، و الخضوع و ضد"ه التطاول، والسلامة و ضدّ ها البلاء. والحبّ و ضدّ ه البغض، و الصدق و ضدّه الكذب، والحقّ و ضدّ ه الباطل، و الأمانة و ضدّ ها الخيانة، و الإخلاص و ضدّ ه

<sup>(</sup>١) لعل البراد بالجهل هو النفس الامارة بالسوء والشهوات التى تكون مبدءاً لكل خطيئة لإالجهل المقابل للعلم فانه يكون من جنودها كماياتي في الحديث ويأتي اطلاق الجهل على النفس في حديث ١١ (٢) فان عصيتني «٩»

 <sup>(</sup>٣) رجاء رحمة الله وعدم الياس عن غنرانه فيما فراط في جنبه تعالى، ومقابله الياس عن رحمته
 و غفرانه وهواعظم عن ذنبه وخطيئته .

<sup>(</sup>٤) التذكر ﴿ع﴾

الشوب (۱) والشهامة وضد ها البلادة (۲)، والفهم وضد والغباوة (۳)، والمعرفة وضد ها الإ نكار، والمداراة وضد ها المكاشفة، و سلامة الغيب وضد ها المماكرة، و الكتمان وضد وضد الإ فشاء و الصلاة وضد ها الإ ضاعة، والصوم وضد وضد والإ فطار، والجهاد وضد النكول، والحج وضد وضد وضد النكول، والحج وضد وضد الإ فطار، والحين و ضد النكول، والحج وضد و فد المناكر، والستر و ضد فد التبر ج، والمتقية و ضد ها الإ ذاعة، والإ نصاف وضد و الحمية، والمهنة وضد ها البغى والنظافة (٤) وضد ها التفدر، والحياء وضد والخلع، والقصدوضد والعدوان، والراحة وضد ها التعب، والسهولة وضد ها الصعوبة، والبركة وضد ها المحق، والعافية وضد ها البلاء، والقوار و ضد و الحافية وضد ها البلاء، والقوار و ضد و الخفة، والمحافظة وضد ها التهاون، والدعاء وضد ها الإ صرار، والاستغفار وضد والاغتراد، والمحافظة وضد ها التهاون، والدعاء وضد والسخاء و ضد المكارد.

فلاتجتمع هذه الخصال كلّها من أجنادالعقل إلّا في نبي اووصي نبي أومؤمن قدامتحن الله قلبه للإيمان، وأمنا سائر ذلك من موالينا فإن أحدهم لايخلو من أن يكون فيه بعض هذه الجنود حتى يستكمل ويتتيمن جنود الجهل فعند ذلك يكون في الدرجة العليا مع الأنبياء و الأوصياء كالله ، و إنّما يدرك الفوز بمعرفة العقل و جنوده و مجانبة الجهل وجنوده. وفي قناالله وإيّاكم لطاعته و مرضاته.

ع: ابن الوليد ، عن الصفّار ، عن البرقيّ ، عن عليّ بن حديد ، عن سماعة ، مثله .

<sup>(</sup>١) الشرك ﴿ع﴾

<sup>(</sup>٢) بفتح الباء : عدم الذكا. والفطنة .

<sup>(</sup>٣) بفتح النين المعجمة : الجهل وقلة الفطنة .

<sup>(</sup>٤) لان مراعاتها يورث المبعة في النفس ويستجلب الناس اليه ، والقدر يورث السقم والمرض وتنفر الناس عنه . . .

<sup>(</sup>ه) الشقاوة «ع»

<sup>(</sup>٦) في طاعةالله وعبادته أوفي أعم منها ومن تحصيل العال الحلال .

بيان: ماذكر من الجنودها إحدى وثمانون حصلة ، وفي الكافي ثمانية وسبعون ، وكأنته لتكرار بعض الفقرات إمّا منه عَلَيّكُم أومن النساخ بأن يكونوا أضافوا بعض النسخ إلى الأصل . والعقل هنا يحتمل المعاني السابقة . و الجهل إمّا القو ة الداعية إلى الشر أوالبدن إن كان المراد بالعقل النفس ، و يحتمل إبليس أيضاً لأنّه المعارض لأرباب العقول الكاملة من الأنبياء والأثمّة في هداية الخلق ، ويؤيّده أنّه قدور د مثل هذا في معادضة آدم و إبليس بعد تمرّده و أنّه أعطاهما مثل تلك الجنود . والحاصل أنّ هذه جنود للعقل وأصحابه ، و تلك عساكر للجهل وأربابه . المخبرهو كونه مقتضياً للخبرات أولا يصال الخير إمّا إلى نفسه أو إلى غيره . والشر يقابله بالمعنيين ، وسمّاهما لخبرات أولا يصال الخير إمّا إلى نفسه أو إلى غيره . والشر يقابله بالمعنيين ، وسمّاهما له وزيرين ، لكونهما من أيهما . والتصديق والجحود لعلّهما من الفقرات المكر رة ، و لها و تصدر جميعها عن رأيهما . والتصديق والجحود لعلّهما من الفقرات المكر رة ، و يمكن تخصيص الإيمان بمايتعلّق بالأصول ، والتصديق بما يتعلّق بالفروع ؛ ويحتمل أن يكون الإيمان التصديق الإجمالي بماجاء به النبي عَيَالله ، والتصديق الإجمالي بماجاء به النبي عَيَالله ، والتصديق الإجمالي بماجاء به النبي عَيَالله ، والتصديق الإجمالي بعاضائه .

والعدل: التوسّط في جميع الأُمور بين الإفراط والتفريط أوالمعنى المعروف، وهو داخل في الأوّل. والرضاء أي بقضاء الله والطّمع لعلّه تكرار للرجاء، ويمكن أن يخص الرجاء بالأُمور الأُخرويّة، والطمع بالفوائد الدنيويّة، أوالرجاء بما يكون باستحقاق، والطمع بغيره، أويكون المراد بالطمع طمع ما في أيدي الناس بأن يكون من جنود الجهل أُورد على خلاف الترتيب ولا يخفى بعده.

والرأفة والرحمة إحداهمامن المكر دات ، ويمكن أن يكون المراد بالرأفة الحالة وبالرحمة ثمرتها ، وفي الكافي والمحاسن : ضد الرأفة القسوة ، وفي أكثر نسخ الخصال : العزة أي طلب الغلبة والاستيلاء . والفهم : إمّا المراد به حالة للنفس تقتضي سرعة إدر اك الأمور والعلم بدقائق المسائل أوأصل الإدراك ، فعلى الثاني يخص با لحكمة العملية ليغاير العلم . والعفة : منع البطن والفرج عن المحر مات والشبهات ، ومقابلها التهدّك وعدم المبالاة بهتك ستره في ارتكاب المحر مات . وقال في القاموس : الخرق بالضم وبالتحريك

ضد الرفق ، و أن لا يحسن العمل و التصرف في الأمور . والرهبة : الخوف من الله ومن عقابه ، أومن الخلق ، أو من النفس والشيطان ، والأولى التعميم ليشمل الخوف عن كل مايضر بالدين أوالدنيا ، والتوجدة بضمالتاء وفتح الهمزة وسكونها : الرذانة و التأذي أي عدم المبادرة إلى الأمور بلا تفكرفا نها توجب الوقوع في المهالك . و في القاموس : هذر كلامه كفرح : كثر في الخطاء و الباطل ، و الهذ ر محركة أنه الكثير الردى أوسقط الكلام .

والاستسلام: الانقياد لله تعالى فيما يأمر و ينهى. والتسليم: انقياد أعمد الحق و في الكافي في مقابل التسليم: الشك فالمراد بالتسليم الإ ذعان بما يصدر عن الأنبياء و الأعمة كاليم و يصعب على الأذهان قبوله كما سيأتي في أبواب العلم و المراد بالغنى غنى النفس و الاستغناء عن الخلق لا الغنى بالمال فا يم غالباً مع أهل الجهل، و ضد الفقر إلى الناس و التوسل بهم في الأمور و للما كان السهو عبارة عن زوال السورة عن المدركة لا الحافظة اطلق في مقابله التذكر المني هوالاسترجاع عن الحافظة ، ولما كان النسيان عبارة عن زوالها عن الحافظة أطلق في مقابله التذكر المني مقابله الحفظ والمواسات جعل الإخوان مساهمين ومشاركين في المال والسلامة: هي البرائة من البلايا وهي العيوب والآفات، و العاقل يتخلص منها حيث يعرفها ويعرف طريق التخلص منها ، والجاهل يختارها ويقع فيها من حيث لا يعلم ، وقال الشيخ البهائي وحمالة : لمل المراد سلامة الناس منه ، كماورد في الحديث : المسلم من سلم المسلمون من يده و لسانه . ويراد بالبلاء ابتلاء الناس به . والشهامة : ذكاء الفؤاد وتوقده

قوله ﷺ: والفهموضد «الغباوة ، في ع : الفطنة وضد هاالغباوة ، ولعلهأولى لعدم التكرار ، و على ما في ل لعلها من المكر دات ، ويمكن تخصيص أحدهما بفهم مصالح النشأة الأولى ، والآخر بالأنرى ، أو أحدهما بمرتبة من الفهم والذكاء ، و الآخر بمرتبة فوقها ، والفرق بينه وبين الشهامة أيضاً يحتاج إلى تكلف . والمعرفة على ما قيل : هي إدر الدالشيء بصفاته و آثاره ، بحيث لووصل إليه عرف أنه هو ، ومقابله الإنكار يعني عدم حصول ذلك الإدراك فإن الإنكار يطلق عليه أيضاً كما يطلق على

البحود . والمكاشفة : المنازعةوالمجادلة ، وفي سن : المداراةوضد هاالمخاشنة . وسلامة الغيب أى يكون في غيبته غيره سالماً عن ضرره ، وضد هاالمماكرة ، وهوأن يتملّى ظاهراً للخديعة والمكر ، وفي الغيبة يكون في مقام الضرر ، وفي سن : سلامة القلب ، وضد ها المماكرة ، ولعلّه أنسب .

والكتمان أى كتمان عيوب المؤمنين وأسرارهم ، أو كلّما يجب أوينبغي كتمانه ككتمان الحقّ في مقام التقيّة ، وكتمان العلم عن غيراً هله . والصلاة أي المحافظة عليها وعلى آدابها و أوقاتها ، وضدُّها الإخلال بشرائطها أو آدابها أوأوقات فضلها . وإنَّما جعل نبذالميثاق أيطرحه ضد الحج لما سيأتي فيأخبار كثيرة أن الله تعالى أودع الحجر مواثيق العباد ، وعلَّة الحج تجديد الميثاق عندالحجر فيشهد يوم القيامة لكلُّ من وافاه ولعلّ المراد بالحقيقة الإخلاص في العبادة ، إذ بتركه ينتفي حقيقة العبادة ، وهذه الفقرة أيضاً قريبة من فقرة الإخلاص والشوب ، فإ مَّا أن يحمل على التكر ار أو يحمل الإخلاص على كماله بأن لايشوب معه طمع جنّة ولاخوف نار، ولاجلب نفع ، ولادفع ضرر، والحقيقة على عدم مراءاة المخلوقين. والمعروف أى اختياره والاتيان به والأمر به وكذا المنكر. والتبريج إظهارالزينة؛ ولعلٌ هذه الفقرة مخصوصة بالنساء، ويمكن تعميمها بحيث تشمل ستر الرجال عوراتهم وعيوبهم . والإذاعة : الإفشاء . والإنصاف : التسوية والعدل بين نفسه وغيره وبين الأقارب والأباعد ، والحميَّة توجب تقديم نفسه على غيره ، وإن كان الغيرأحقُّ وتقديم عشيرته وأقاربه على الأ باعد ، و إن كان الحقّ معالاً باعد . والمهنة بالكسر و الفتح والتحريك ككلمة : الحذق بالخدمة والعمل ، مهنه كمنعه ونصره مهناً ومهنةً ويكسر: خدمهوضر بهوجهده ،كذافي القاموس. والمراد خدمة أُعمَّة الحقُّ وإطاعتهم ، والبغي:الخروجعليهم وعدم الانقيادلهم. وفي الكافي وسن: التهيئة ، وهي جاءت بمعنى التوافق والإصلاح؛ ويرجع إلى ما ذكرنا . والجلع في بعض النسخ بالجيم وهو قلَّه الحياء؛ وفي بعضها بالخاء المعجمة أي خلع لباس الحياء ، وهو مجاز شائع . والقصد : اختيار الوسط فيالاً مور ، وملازمة الطريق الوسط الموصل إلى النجاة . والراحة أي اختيار ما يوجبها بحسب النشأتين ، لا راحة الدنيا فقط . و السهولة : الانقياد بسهولة ولين

الجانب، والبركة تكون بمعنى الثبات والزيادة ، والنمو أي الثبات على الحق ، والسعى في زيادة أعمال الخير ، و تنمية الإيمان واليقين ، وترك مايوجب محق هذه الأُمور أى بطلانها ونقصها وفسادها ، ويحتمل أن يكون المراد البركة في المال و غيره من الأُ مور الدنيويية ، فإن العاقل يحصل من الوجه الدنيويية ، فيصرف فيما ينبغي الصرف فيه فينموويزيد ويبقى ويدوم له ، بخلاف الجاهل . والعافية من الذنوب والعيوب أومن المكاره فإن العاقل بالشكر والعفو يعقلالنعمة عنالنفار ، و يستجلب زيادةالنعمة و بقائها مدى الأعصاد ، والجاهل بالكفران وما يورث زوال الإحسان وارتكاب مايوجب الابتلاء بالغموم والأحزان علىخلاف ذلك ، ويمكنأن تكون هذه أيضاً من المكرّ رات ويظهر ثمَّا ذكرنا الفرق على بعض الوجوه . والقوام كسحاب: العدل وما يعاشبه أي اختيارالوسط في تحصيل ما يحتاج إليه ، والاكتفاء بقدرالكفاف. والمكاثرة : المغالبة في الكثرة أي تحصيل متاع الدنيا زائداً على قدرالحاجة للمباهاة والمغالبة ، ويحتمل أَن يكون المراد التوسُّط في الإنفاق؛ وترك البخل والتبذير ،كما قال تعالى: والسُّذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بينذلك قواماً (١). فالمراد بالمكاثرة المغالبة في كثرة الإنفاق. والحكمة: العمل بالعلم، و اختيار النافع الأصلح، و ضدّها اتّباع هوىالنفس . والوقار : هوالثقل والرذانة والثبات ، وعدمالانزعاج بالفتن وترك الطيش والمبادرة إلى ما لابحمد ، والحاصل أنَّ العاقل لايزول عمَّا هو عليه بكلُّ ما يرد عليه ولا يحرُّكه إلَّا ما يحكم العقل بالحركة له أو إليه ، لرعاية خير و صلاح ، و الجاهل يتحرُّك بالتوهُّمات والتخيُّلات واتُّباع القوى الشهوانيَّة والغضبِّية ، فمحرُّكالعاقل عزيز الوجود ، ومحر "كالجاهل كثير التحقّق. والسعادة : اختيارها يوجب حسن العاقبة . والاستغفار أعم من التوبة إذيشترط في التوبة العزم على الترك في المستقبل ، ولا يشترط ذلك في الاستغفار ، ويحتمل أن تكون مؤكّدة للفقرة السابقة . والاغترار : الانخداع عن النفس والشيطان بتسويف التوبة والغفلة عن الذنوب ومضار ها وعقوباتها والمحافظة أى على أوقات الصلوات . والتهاون : التأخير عن أوقات الفضيلة ، أو المراد المحافظة على

<sup>(</sup>١) الفرقان: ٦٧

جميع التكاليف. و الاستنكاف الاستكبار ، وقد سمسى الله تعالى ترك الدعاء استكباراً ، فقال : إن الدين يستكبرون عن عبادتي (١) . و الفرح : ترك الحزن ممافات عنه من الدنياأ والبشاشة من الإخوان . قوله : الألفة وضد هاالفرقة ، في يعض النسخ العصبية ، وكونها ضد الألفة لأنها توجب المنازعة واللجاج والعناد الموجبة لرفع الألفة . وتفصيل هذه الخصال و تحقيقها سيأتي إن شاء الله تعالى في أبواب المكارم .

٨ \_ مع : أبي ، عن خدالعطّار ، عن الأشعريّ ، عن خدبن عبد الجبّار ، عن بعض أصحابنا رفعه إلى إبي عبدالله عَلَيّكُ قال : قلت له : ما العقل ؟ قال : ماعبد به الرحمن و اكتسب به الجنان (٢) قال قلت : فالّذي كان في معاوية ؟ قال : تلك الذكرا ، و تلك الشيطنة ، وهي شبيهة بالعقل ، وليست بعقل .

سن: الأشعري مثله.

بيان : الذكراء : الدهاء والفطنة وجودة الرأي ، وإذا استعمل في مشتهيات جنود الجهل يقال له الشيطنة ، ولذا فسره عَلَيَكُم بها ، وهذه إمّا قوّة أخرى غير العقل أو القوّة العقليّة وإذا استعملت في هذه الأمور الباطلة وكملت في ذلك تسمّى بالشيطنة و لا تسمّى بالعقل في عرف الشرع ؛ وقد مرّ بيانه .

٩ مع: سئل الحسن بن علي عَلَيْكُ فقيل له: ما العقل ؟ قال: التجريع للغصة حتى تنال الفرصة .

بيان: الغصّة بالضمّ: مايعترض في الحلق وتعسر إساغته (٣) ، و يطلق مجازاً على الشدائد الّتي يشق على الإنسان تحمّلها وهو المرادهنا . وتجرّعه كناية عن تحمّله و عدم القيام بالانتقام به و تداركه حتّى تنال الفرصة فإن التدارك قبل ذلك لاينفع سوى الفضيحة و شدّة البلاء وكثرة الهمّ .

١٠ ـ مع : في أسؤلة أمير المؤمنين عن الحسن النَّهَ اللهُ عابني ما العقل ؟ قال : حفظ قلبكما استودعه ، قال فما الجهل ؟ قال : سرعة الوثوب على الفرصة قبل الاستمكان منها

<sup>(</sup>١) المؤمن : ٣٠٠

<sup>(</sup>۲) لعل تعريفه عليه السلام العقل بعواصه و لوازمه دون بيان حقيقته وماهيته اشارة الى ان العلم والعرفان بعقيقته وكنهه غيرمسكن والعقل هنا يشهل النظرى والعملى لان عبادة الرحمن و اكتساب الجنان يعتاج اليهمامعاً . (٣) وفي نسخة : و تعذ ر اساغته .

والامتناع عن الجواب، و نعم العون الصمت في مواطن كثيرة و إن كنت فصيحاً.

بيان: ما استودعه على البناء للمجهول أي ماجعلت عنده وديعة وطلبت منه حفظه . قوله عَلَيَّاكُمُ والامتناع عن الجواب، أي عند عدم مظنّة ضرد في الجواب فإن الامتناع حينئذ إمّا للجهلبه أوللجهل بمصلحة الوقت فإن الصلاح حينئذ في الجواب فقوله عَلَيَّكُمُ : و نعم العون كالاستثناء ممّا تقدّم ، وسيجيى أخبار تناسب هذا الباب في باب تركيب الإنسان و أجزاءه .

من الرشد العفاف (٢) ومن العنوا المناوي بن العلم الموادي عن العلم المردو و المنافقة النافعة ا

فهذه عشرة أصناف من أنواع الخير، ولكل واحد من هذه العشرة الأصناف عشرة أنواع : فأمنا الحلم فمنه : ركوب الجهل ، وصحبة الأبرار، و رفع من الضعة (٤) ورفع من الخساسة ، وتشهن الخير، و يقر ب صاحبه من معالى الدرجات ، والعفو، والمهل (٥)

<sup>(</sup>١) بكسرالعين : حبل يشدبه البعير في وسط ذراعه

<sup>(</sup>۲) أي هلكت .

<sup>·</sup> (٣) بفتح العين : الكف عمالا يحل أولا يجمل .

<sup>(</sup>٤) بكُسرالضادو فتحها : حطا لنفس .

 <sup>(</sup>a) بفتح البيم و سكون الهاء و فتحها : الرفق و التؤدة في العبل ، و التقدم في الخير ،
 والمنى الإول هوالمرادهنا .

والمعروف ، والصمت (١) فهذا ما يتشعّب للعاقل بحلمه .

وأمّا العلم فيتشعّب منه: العنى وإن كان فقيراً، والجود وإن كان بخيلاً، والمهابة وإن كان هيّناً، والسلامة وإن كان سقيماً، والقرب وإن كان قصيّاً، والحياء وإن كان صُلَفاً، والرفعة وإن كان وضيعاً، والشرف وإن كان رذلاً، والحكمة، والحظوة، فهذا ما يتشعّب للعاقل بعلمه، فطوبي لمن عقل وعلم وأمّا الرشد فيتشعّب منه السداد، والهدى، والبرّ، والتقوى، والمنالة، والقصد، والاقتصاد، والثواب، والكرم، والمعرفة بدين الله فهذا ما أصاب العاقل بالرشد، فطوبي لمن أقام به على منهاج الطريق وأمّا العفاف فيتشعّب منه: الرضاء، والاستكانة، والحظّ، والراحة، والتفقيد، والخشوع، والتذكّر، والتفكّر، والجود، والسخاء، فهذا ما يتشعّب للعاقل بعفافه رضي بالله و نقسه.

وأمّا الصانة فيتشعّب منها الصلاح ، والتواضع ، والورع ، والا نابة ، والفهم ، والأدب ، والإحسان ، و التحبّب ، و الخير ، و اجتناب الشرّ ؛ فهذا ما أصاب العاقل بالضيانة ، فطوبي لمن أكرمه مولاه بالصيانة .

و أمّا الحياء فيتشعّب منه اللين ، والرأفة ، و المراقبة لله في السرّ والعلانية ، و السلامة ، واجتناب الشرّ ، والبشاشة ، والسماحة (٢) والظفر، و حسن الثناء على المرء في الناس ؛ فهذا ما أصاب العاقل بالحياء ، فطوبي لمن قبل نصيحة الله وخاف فضيحته .

و أمّا الرزانة فيتشعّب منها اللطف، والحزم، وأداء الأمانة، وترك الخيانة، و صدق اللّسان، و تحصين الفرج، واستصلاح الحال، والاستعداد للعدوّ، والنهى عن المنكر، و ترك السفه، فهذا ما أصاب العاقل بالرزانة، فطوبى لمن توقّر ولمن لم تكن له خفّة ولاجاهليّة وعفا وصفح.

و أمَّا المداومة على الخير فيتشعّب منه ترك الفواحش ، والبعد من الطيش (٣) ،

<sup>(</sup>١) بفتح الصاد و سكون الميم : السكوت . أى عمالايسنيه ولايهمه و مايكون فيه الغرر شرعا أوعقلا .

<sup>(</sup>٢) بفتح السين المهملة : الجود .

<sup>(</sup>٣) بنتج الطاء و سكون الياء : النزق والغفة ، وذهاب العقل .

والتحرّج، واليقين، و حبّ النجاة، و طاعة الرحمن، و تعظيم البرهان، و اجتناب الشيطان، والإجابة للعدل، وقول الحقّ؛ فهذا ماأصاب العاقل بمداومة الخير، فطوبى لمن ذكر ما أمامه و ذكر قيامه واعتبر بالفناء.

و أمّا كراهية الشرّ فيتشعّب منه الوقاد، و الصبر، والنصر، والاستقامة على المنهاج، والمداومة على الرشاد، والإيمان بالله، والتوفّر، والإخلاس، وترك مالايعنيه، والمحافظة على ماينفعه؛ فهذا ما أصاب العاقل بالكراهية للشرّ، فطوبى لمنأقام الحقّ لله وتمسّك بعرى سبيل الله.

وأمّاطاعة الناصح فيتشعّب منها الزيادة في العقل، وكمال اللّب، ومحمدة العواقب، و النجاة من اللوم، والقبول، والمودّة، والإسراج، والإنصاف، والتقدّم في الأمور، والقوّة على طاعة الله ؛ فطوبي لمن سلم من مصادع الهوى ؛ فهذه الخصال كلّها يتشعّب من العقل.

قال: فأخبر ني عن علامة الإسلام فقال رسول الله عَنَالَهُ : الإيمان ، والعلم ، والعمل قال : فما علامة الإيمان ، وما علامة العلم ، وما علامة العمل ، فقال رسول الله عَنْدَالهُ : أمّا علامة الإيمان فأربعة : الإقرار بتوحيد الله ، والإيمان به ، والإيمان بكتبه ، والإيمان

<sup>(</sup>۱) الإعلام جمع «علم». بفتح العين واللام شي، ينصب فيهتدي به ، والمعنى : أخبر ني عن امارات الجاهل و علاماته .

<sup>(</sup>٢) البطر : الطغيان عندالنعمة

برسله . و أمَّا علامة العلم فأدبعة : العلم بالله ، والعلم بمحبَّته ، و العلم بمكارهه ، و الحفظ لها حتَّى تؤدّي . وأمَّاالعمل : فالصلاة والصوم والزكاة والإخلاص .

قال: فأخبرني عن علامة الصادق، وعلامة المؤمن، وعلامة الصابر، وعلامة التائب، وعلامة التائب، وعلامة الشاكر، وعلامة الخاشع، وعلامة الصالح، وعلامة الناصح، وعلامة الموقن، وعلامة المخلص، وعلامة الزاهد، وعلامة البارّ، وعلامة التقيّ، وعلامة المتكلّف، وعلامة الظالم، وعلامة المسرف، وعلامة المنافق، وعلامة الحالم، وعلامة المسرف، وعلامة الخافل، وعلامة الكسلان، وعلامة الكنّاب، وعلامة الفاسق، وعلامة الحسلان، وعلامة الكنّاب، وعلامة الفاسق، وعلامة الجائر.

فقال رسول الله عَلَيْظَةُ : أمّا علامة الصادق فأربعة : يصدق في قوله ، و يصدّق وعدالله و وعيده ، و يوفي بالعهد ، ويجتنب الغدر .

و أمَّـا علامة المؤمن : فا نُّـه يرؤف ، و يفهم ، ويستحيى .

و أمَّا علامة الصابرفأربعة : الصبرعلى المكاره ، والعزم في أعمال البرّ ، والتواضع والحلم .

وأمّا علامةالتائب فأربعة : النصيحة لله في عمله (١) وترك الباطل ، و لزوم الحقّ، والحرص على المخدر .

و أمَّا علامة الشاكر فأربعة : الشكر في النعماء، و الصبر في البلاء، و القنوع بقسمالله ، ولايحمد ولايعظّم إلّا الله .

و أمّا علامة الخاشع فأربعة : مراقبةالله في السرّ والعلانية ، و ركوب الجميل ، والتفكّر ليوم القيامة ، والمناجاة لله .

و أمَّا علامةالصالح فأربعة : يصفَّى قلبه ، و يصلح عمله ، ويصلح كسبه ، ويصلح أُموره كلُّها .

و أمَّا علامة الناصح فأربعة : يقضي بالحقّ، ويعطى الحقّ من نفسه، و يرضى للناس ما يرضاه لنفسه، ولايعتدي على أحد .

و أمّا علامة الموقن فستّة : أيقن أنّ الله حقُّ فآمن به ، و أيقن بأنّ الموت حقُّ فاشتاق فحذره ، و أيقن بأنّ المجنّة حقُّ فاشتاق

(١) أىالاخلاصىتە فى عمله . (٢) فىدارالاخرة وفى يوم تبلى فيه السرائر، فلم يعمل ما يوجب الفضيحة.

إليها (١) وأيقن بأن النار حقُّ فطهر (٢) سعيه للنجاة منها سو أيقن بأن الحساب حقُّ فحاسب نفسه .

و أمَّـا علامة المخلص فأربعة : يسلم قلبه (٣) و يسلم جوارحه (٤) و بذل خيره ، وكف ّشر ه .

و أمّا علامة الزاهد فعشرة ، يزهد في المحارم ، و يكف نفسه ، و يقيم فرائمن ربّه ، فإن كان مملوكاً أحسن الطاعة ، وإن كان مالكاً أحسن المملكة ، وليس له محمية ولاحقد ، يحسن إلى من أساء إليه ، و ينفع من ضرّه ، و يعفو عمّن ظلمه ، و يتواضع لحق الله .

و أمَّا علامة البارّ فعشرة: يحبّ في الله ، و يبغض في الله ، و يصاحب في الله ، و يضاحب في الله ، و يفارق في الله ، و يخشع لله يفارق في الله ، و يخشب لله ، و يخشب في الله .

و أمَّا علامة التقيّ فستّة: يخافالله ، و يحدر بطشه ، و يمسي و يصبح كأنَّه يراه ، لاتَـهـمّـهُ (٦).

و أُمَّما علامة المتكلّف فأربعة : الجدال فيما لايعنيه ، و ينازع من فوقه ، ويتعاطى مالاينال (٧).

و أمّـا علامة الظالم فأربعة : يظلم مَـن فوقه (<sup>٨)</sup> بالمعصية ، و يملك مَـن دونه بالغلبة و يبغض الحقّ و يظهر الظلم .

<sup>(</sup>١) بفعل الخيرات والمبرات و باكتساب ما يوجب دخول الجنان ، والبعد من النيران .

<sup>(</sup>٢) قطهر ﴿ تنحف﴾ .

<sup>(</sup>٣) من الشرك و الرياء وحب الدنيا و اهلها ، و زخرفها وزبرجها .

<sup>(</sup>٤) من المعاصى و ما يكون فيه آفتها .

<sup>(</sup>٥) اى لاتحزنه ولاتفلقه امرالدنيا .

<sup>(</sup>٦) الظاهر سقوط احدالستة .

<sup>(</sup>٧) ويجعل همه لمايعنيه . ﴿تحف﴾

 <sup>(</sup>٨) كخالقهو نبيه و امامه و معلمه وو الديه ومن يجب عليه مراعاة حقوقهم وحفظ حرمتهم .

ج۱

و أمًّا علامة المرائى فأربعة ، يحرص في العمل لله إذا كان عنده أحد ، و يكسل إذاكان وحده ، و يحرص فيكل أمره على المحمدة و يحسن سمته بجهده .

و أمَّا علامة المنافق فأربعة : فاجر دخله ، يخالف لسانه قلبه ، و قوله فعله ، و سريرته علانيته . فويل للمنافق من النار .

و أمَّا علامة الحاسد فأربعة : الغيبة . والتملُّق والشماتة بالمصيبة .

و أمَّا علامة المسرف فأربعة : الفخر بالباطل ، ويشتري ماليس له ، ويلبس ما ليس له ، و يأكل ماليس عنده .

و أمَّا علامةالغافل فأربعة : العمي، و السهو ، واللُّهو ، والنسيان .

و أمَّا علامة الكسلان فأربعة : يتواني حتَّى يفرُّ ط ، و يفرُّ طٍ حتَّى يضيع ، و يضيع حتَّى يأثم و يضجر .

و أمَّا علامة الكذَّاب فأربعة : إن قال لم يصدق ، و إن قيل له لم يصدُّق ، و النمسمة ، والبهت .

و أمًّا علامة الفاسق فأربعة : اللَّهُو ، واللَّغُو ، والعدوان ، والسَّتان .

و أمَّا علامة الجائر فأربعة : عصيان الرحمن ، وأذىالجيران ، و بغضالقر آن ، والقرب إلى الطغيان. فقال شمعون: لقد شفيتني وبصِّرتني من عماى، فعلّمني طرائق أهتدي بها ، فقال رسول الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ الله أعداء يطلبونك ويقاتلونك ليسلبوا دينك ، من الجن والإنس ، فأمَّا الَّـذين من الإنس: فقوم لاخلاق لهم في الآخرة ولارغبة لهم فيما عندالله ، إنّما همتهم تعيير الناس بأعمالهم ، لايعيّرون أنفسهم ، ولا يحاذرون أعمالهم ، إن رأوك صالحاً حسدوك وقالوا : مراي ، وإن رأوك فاسداً قالوا : الخيرفيه .

و أمَّا أعدائك من الجن ": فا بليس وجنوده ، فا ذا أتاك فقال : مات ابنك فقل إنَّما خلق الأحياء ليموتوا ، وتدخل بضعة (١)منَّى الجنَّة إنَّه ليسري ؛ فإذا أتاك و قال : قد ذهب مالك فقل : الحمدلله الدي أعطى وأخذ ؛ وأذهب عنَّى الزكاة فلازكاة على " و إذا أتاك و قال لك : الناس يظلمونك و أنت الانظلم ، فقل إنَّما السبيل يوم

<sup>(</sup>١) البضعة بكسرالباء و فتحها : القطعة من اللحم، وهناكناية عن الولد .

القيامة على الدّنين يظلمون الناس وما على المحسنين من سبيل. و إذا أتاك وقال لك: ما أكثر إحسانك ؛ ؟ يريد أن يدخلك العجب ، فقل : إساءتي أكثر من إحساني . وإذا أتاك فقال لك : ما أكثر صلاتك ! ؟ فقل : غفلتي أكثر من صلاتي . وإذا قال لك : كم تعطى الناس ؟ فقل : ما آخذ أكثر تمَّما أعطى . و إذا قال لك : ما أكثر من يظلمك ! ؟ فقل : من ظلمته أكثر . و إذا أتاك فقال لك : كم تعمل ؟ فقل طال ماعصيت . إنَّ الله تبارك و تعالى لمنَّا خلقالسفلىفخرت و زخرت (١٠) و قالت : أيُّ شيء يغلبني ؟ فخلقالاً رض فسطّحها علىظهرها فذلّت، ثم ان الأرض فخرت وقالت: أي شيء يغلبني ؟ فخلق الله الجبال فأثبتها علىظهرها أوتاداً من أنتميد (٢) بها عليها فذلَّت الارض واستقرَّت ثم إن الجبال فخرت على الأرض فشمخت (٣) و استطالت و قالت أي شيء يغلبني ؟ فخلق الحديد فقطعها فذلَّت، ثمَّ إنَّ الحديد فخرعلى الجبال وقال: أيَّ شيء يغلبني ؟ فخلق النار فأذابت الحديد فذل الحديد، ثم إن النار زفرت (٤) وشهقت (٥) و فخرت و قالت : أَىَّ شَيَّء يَعْلَبْنِي ؟ فَخَلَقَ الْمَاء فَأَطْفَأُهَا فَذَلَّت ، ثمَّ المَّاء فَخُر و زخر و قال : أَى شيء يغلبني ؟ فخلق الريح فحر كت أمواجه و أثارت ما في قعره ، و حبسته عن مجاريه فذل الماء، ثم إن الريح فخرت وعصفت وقالت: أي شيء يغلبني ا فخلق الإنسان فبني و احتال مايستتربه من الربح و غيرها فذلَّت الربح ، ثمَّ إنَّ الإنسان طغى وقال : منأشدٌ منَّى قوَّةً ؟ فخلقالموت فقهره فذلَّ الاِنسان . ثمَّ إنَّ الموت فخر في نفسه فقال الله عز وجل : لا تفخر، فإ تمي ذابحك (٢٠) بين الفريقين : أهل الجنة وأهل النار ثم لا أُحييكأ بداً فخاف . ثم قال : والحلم يغلب الغضب ، والرحمة تغلب السخط ، والصدقة تغلب الخطيئة.

<sup>(</sup>١) أي افتخرت.

<sup>(</sup>۲) أي تتحرك و تضطرب.

<sup>(</sup>٣) أي علت .

<sup>(</sup>٤) أي سبم صوت توقدها .

<sup>(</sup>٥) لعلالمراد بشهقتها ارتفاع نيرانها و شعلتها .

<sup>(</sup>٦) لعل المرأد بذبح الموت إعدام أسبابه .

يان: قوله تعالى: بك أبدا و بك اعيد، أى بك خلقت المخلق و أبدأتهم، و بك أعيدهم للجزاء، إذلولا العقل لم يحسن التكليف، ولولا التكليف لم يكن للخلق فاعدة، ولا للثواب والعقاب والحشر منفعة، ولا فيها حكمة.

قوله عَلَيْتُهُ : و من الحلم العلم ، إذ بترك الحلم ينفر العلماء عنه ، فلايمكنه التعلم منهم ، وأيضاً يسلب الله علمه عنه ، ولايفيض عليه الحكمة بتركه ، كما سيأتي . والرشد: الاهتداء والاستقامة على طريق الحق مع تصلّب فيه . والعفاف : منع النفس عن المحرّ مات والصيانة : منعها عن الشبهات والمكروهات ، فلذا تتفرّ على العفاف ، وبالصيانة ترتفع الغواشي والأغطية عن عين القلب فيرى الحق حقّا ، والباطل باطلاً ، فيستحيي من ارتكاب المعاصي ، وإذا استحكم فيه الحياء تحصل له الرزانة ، أي عدم الانزعاج عن المحرّ كات الشهوائية و الغضية ، وعدم التزلزل بالفتن ، إذا احياء عن ربّه يمنعه عن أن يُوثر شيئاً على رضاه ، أويترك للأمور الدنية خدمة مولاه . والرزانة تصير وسيلة إلى المداومة على الخيرات ، والمداومة المدر ، فإذا عن السر الذي يكره وأمّا ما يتشعب من الحلم فتسعبها منه يظهر بأدنى تأميل . وبسط القول فيها يوجب الإطناب . والضعة بحسب الدنيا . والخساسة ما كان بسبب الأخلاق وبسط القول فيها يوجب الإطناب . والضعة بحسب الدنيا . والخساسة ما كان بسبب الأخلاق النميمة . والمهل أي تأخير العقوبة و عدم المبلدرة بالانتقام .

و أمّا مايتشعّب من العلم فالغنى . أي غينى النفس و إن كان فقيراً بلامال ، و يحتمل أيضا الغنى بالمال و ان كان قبل العلم فقيراً . و الجود أي يجود بالحقائق على الخلق و إن كان بخيلاً في المال إمّا لعدمه أو لبخله ؛ أو المراد ان العلم يصير سبباً لجوده بالمال و العلم و غيرهما و إن كان قبل اتّصافه بالعلم بخيلاً . و تحصل له المهابة ، و إن كان بحمب ما يصير بحسب الدنيا سبباً لها هيّناً لعدم شرف دنيوي و حسب ونسب و مال ، لكن بالعلم يُلقي الله مهابته في قلوب العباد ، و إن كان قبل العلم هيّناً حقيراً ، والسلامة من العيوب و إن كان في بدنه سقيماً ، أو العلم يصير سبباً لشفاءه عن الأسقام الجسمانيّة والروحانيّة . والقرب من الله وإن كان قصيّاً أي بعيداً عن كرام

النخلق ، أوالقرب من الله و من النخلق و إن كان بعيداً عنهما قبل العلم . والحياء وإن كان صلفاً ، في القاموس : الصلف بالتحريك : التكلّم بما يكر هه صاحبك ، والتمد ح بما ليس عندك ، أو مجاوزة قدر الظرف ، والادعاء فوق ذلك تكبّراً ، وهو صلف ككتف انتهى . أي يحصل من العلم الحياء في ما يحبّ ويحمد وإن عد والناس صلفاً لترك المداهنة ، أو وإن كان قبله صلفاً ؛ والأخير هنا أظهر . والرفعة والشرف أيضاً يحتملان المعنيين على قياس ما مر ، والفرق بينهما بأن الرفعة ما كان له نفسه ، و الشرافة ما يتعدى إلى غيره بأن يتشر ف من ينسب إليه بسببه ، و الأول بحسب الجاه الدنيوي ، و الثاني بالرفعة المعنوية بسبب الأخلاق الشريفة . و الحكمة : العلوم الفائضة بعد العمل بما يعلم ، أو العمل بالعلم كما سياتي . والحظوة : المنزلة والقرب عندالله .

وامناً ما يتشعب من الرشد: فالسداد وهوالصواب من القول والعمل، والهدى والهدى الميالي مافوق ماهو فيه ، أوالمراد أن من أجزاء ولوازمه الهدى ، وكذا البر والتقوى . والمنالة لعل المراد بها الدرجة التي بها تنال أقصى المقاصد، من القرب والفوز والسعادة فإنها من النيل والإصابة . والقصد أي الطريق الوسط المستقيم . و الاقتصاد: رعاية الوسط الممدوح في جميع الأمور ، وترك الإفراط والتفريط . ويحتمل أن يكون المراد بالثواب إثابة الغير بجزاء ما يصنع إليه لكنه بعيد .

و أمّا ما يتشعّب من العفاف : فالرضاء بما أعطاه الله من الرذق وعدم التصرّف في الأمر الحرام لطلب الزيادة . والاستكانه : الخضوع والمذلّة ، وهي من لوازم العفاف لأنّ من عف عن الحرام ولم يجمع الأموال الكثيرة منه لايطغي ويذلّ نفسه ويخضع والحظّ : النصيب أي حظوظ الآخرة إذ بترك حظوظ الدنيا تتوفّر حظوظ الآخرة . و الراحة أي في الدنيا والآخرة إذ من يجمع المال في الدنيا أيضاً ليس له إلّا العناء والتعب وكذا من لا يعف عن الفرج الحرام يتحمّل في الدنيا المشاق والمنازعات و الحدود الشرعيّة و غيرها . والتفقّد إمّا المراد تفقّد أحوال الفقراء و أداء حقوقهم ، أو تفقّد أحوال النفس و عيوبها و الأول أظهر . والخشوع إذبترك العفاف يسلب الخشوع في العبادات كما هو المجرّب . و التذكر أي تذكر الموت و أحوال الآخرة و الذنوب . و التفكّر أي في المبدأ والمعاد و فيما خلق له .

و امّا مايتشعّب من الصيانة ، فالصلاح : صلاح نفسه ، و خروجه عن المفاسد و المعاتب . والتواضع عند النخالق والخلائق ، و عدم الاستكبار عن قبول الحقّ . والورع اجتناب المحرّ مات والشبهات . والإنابة : التوبة والرجوع إلى الله تعالى . والفهم : فهم حسن الأشياء وقبحها ، وفهم معاتب النفس و عظمة خالقها . والأدب حسن المعاملة في خدمة الخالق و معاشرة الخلق . والإحسان إلى الغير ، وكسب محبّة الناس و اختيار النفير وما هو أحسن عاقبة واجتناب الشرّ .

و أمّا مايتشعّب من الحياء ، فلين الجانب ، و عدم الغلظة ، والرأفة والترحّم على الخلق ، والمراقبة وهي مايكون بين شخصين يرقب و يرصدكل منهما صاحبه أي يعلم في جميع أحواله و يتذكّر أن الله مطّلع عليه ، فيستحيي من معصيته أوترك طاعته والتوجّه إلى غيره ، و ينتظر في كلّ آن رحته ، و يحترز من حلول نقمته . والسلامة من البلايا الّتي ترد على الإنسان ، في الدنيا والآخرة بترك الحياء ، وكذا اجتناب الشرّ والظفر وهو الوصول إلى البغية والمطلوب و حسن ثناء الخلق عليه .

و أمّا مايتشعّب من الرزانة (١) فاللّطف والإحسان إلى الخلق، أو الرفق و المداداة معهم، أواتيان الأمور بلطف التدبير و بما يعلم بعدالتفكّر أنّه طريق الوصول إليه، بدون مبادرة و استعجال. والحزم: ضبط الأمر والأخذ فيه بالثقة والتفكّر في عواقب الأمور. وتحصين الفرج أى حفظه و منعه عن الحرام والشبهة، ومن لم تكن له رزانة يتبع الشهوات و تحر كه في أو ل الأمر فيقع في الحرام و الشبهة بلا روية. و استصلاح المال أيضا إنّما يتيسّر بالرزانة إذالاستعجال في الأمور واتباع كل ما يحدث في بادي النظر يوجب الخسران غالباً، وكذا الاستعداد للعدو إنّما يكون بالتأنّي والتنبّت، وكذا النهى عن المنكر فا ينما يتمسّى بالتدبير والحزم. والتحرّج والتنبّ معلى النفس أوفعل ما يوجب الإثم قال في النهاية: ومنها حديث « اليتامى تضييق الأمر على النفس أوفعل ما يوجب الإثم قال في النهاية: ومنها حديث « اليتامى تحرّجوا أن يأكلوا معهم » أي ضيّقوا على أنفسهم، وتحرّج فلان: إذا فعل فعلاً يحرج به من الحرج الإثم والضيق انتهى . و على الثاني يكون معطوفاً على الطيش . واليقين به من الحرج الإثم والضيق انتهى . و على الثاني يكون معطوفاً على الطيش . واليقين

<sup>(</sup>١) بفتح الراءالمهلة : الوقار والسكون و الثبات .

إذبكثرة العبادات يتقوى اليقين . و قوله : طاعة الرحن ، يمكن عطفه على النجاة ، ولو كان معطوفاً على الحبّ لعل المرادكثر تها وزيادتها ، أو أنّها ثمرة مترتّبة على المداومة على المخير ، وهي أنّه مطيع للرحن ، وكفى به شرفاً وفضلاً . والبرهان : الحجّة وكلّ ما يوجب وضوح أمر ، و براهين الله تعالى أنبياؤه و حججه وكتبه ، ومعجزات الأنبياه والحجج ، وآيات الآفاق والأنفس الدالة على وجوده و عظمته و وحدانيّته وسائر صفاته ، والطاعة والمداومة عليها تعظيم لتلك البراهين وإذعان بها ، والمعصية تحقير لها .

وأمّاما يتشعّب من كراهية الشرّ فالوقار وعدم التزلزل عن الخير ، والصبرعلى المكاره في الدين ، والنصر على الأعادي الظاهرة والباطنة . والتوفّرأى في الإيمان أو في جيع الطاعات ، وترك مالايعنيه أي لايهمّه ولا ينفعه .

وأمّما مايتشعّب من طاعة الناصح فاللّب: الخالص من كلّ شيء، ولعلّ المراد هنا العقلالخالص عن مخالطة الشهوات والأهواء. والقبول أى عندالخالق و الخلق وكذا المودّة، أوالقبول عندالله والمودّة بين الخلق (١).

والإسراج لعل المراد إسراج الذهن و إيقادالفهم ، ويمكن أن يكون في الأصل الانشراح أى انشراح الصدرواتساعه للعلوم ، أو الاستراحة فصحف إلى ماترى . والتقدم في الأمور أى الخيرات . قوله عَلَيْنَا ، من مصارع الهوى ، الصرع : الطرح على الأرض والمراد الأمور والمقامات الستي يصرع هوى النفس فيها أكثر الخلق ويغلبهم .

و أمّا أعلام الجاهل ، عنّاك «بالتشديد» أى اتعبك ، من العناه : النصب والتعب وإن أعطيته كفرك «بالتخفيف» أى لم يشكرك . والفظ : الغليظ الجانب السيّى الخلق وقوله عَلَيْكُلُ : لم يتحرّج أى لايتضيّق عن إنم وقبح ومعصية (٢) . وإن ضحك فهق أى فتح فاه وامتلا من الضحك قال الجزري فيه : إن أبغضكم إلي الثر نارون المتفيهةون : هم الّذين يتوسّعون في الكلام ، ويفتحون به أفواههم مأخوذ من «الفهق» وهوالامتلاه والاتساع ، يقال : أفهقت الإناء فهق يفهق فهقاً انتهى . وإن بكى خار أي جزع وصاح

<sup>(</sup>١) أو قبول نصيحة الناصح .

<sup>(</sup>٢) وفي نسخة : وفضيحة .

كالبهائم قالالجزريِّ: الخوار : صوتالبقر ، ومنه حديث مقتلاً بيُّ بن خلف فخريخور كما يخور الثور انتهى. و الحاصل أنّ فرحه و جزعه خارجان عن الاعتدال. قوله : يقع في الأبرار، أي يعيبهم ويذمُّهم. قوله عَلَيْهُ اللهُ: و وقع فيك، لعلَّه بالتشديد، أي أثبت من التوقيع وهو مايثبت في الكنب و الفرامين ، أو بالتخفيف بتقدير الباء ، أي عابك بما ليس فيك . قوله عَلَيْمُ اللهُ : ويصد ق وعدالله ووعيده أي يؤمن بهما ويعمل بمقتضاهما . و يوفي بـ العهد أي عهوده مع الله و مع الخلق . قوله عَنْمُولَلُهُ : فطهِّس سعيه ، أي من الرياء والعجب وسامر ما يفسدالعمل. قوله مَنْ الله الله الله عليه الله عن الرياء و أنواع الشرك و الأخلاق الذميمة . و جوارحه من المعاصى و ما يظهر منه عدم الإ خلاص . قوله عَيْنَالله : ليس له محمية ، مصدر من الحماية أي الحماية لأ هل الباطل و هو قريب من معنى الحميّة الغيرة والأنفة . قوله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ عَلَيْهِ عَلَيْ عليه شدائد الدنيا . قوله عَيْنَاهُ : ينازع من فوقه : كباريه تعالى ونبيُّه ، و إمامه ، و معلَّمه ، ووالديه ، وكلّ من يلزمه إطاعته . ويتعاطى ، أي ير تكب ويتوجُّه إلى تحصيل أمر لايمكنه الوصول إليه . قوله عَنْ الله و يحسن سمته (١) السمت : هيئة أهل الخبر ، أي يزيُّـن ظاهره ويتشبُّه بأهل الصلاح غاية جهده وسعيه . قوله عَلَيْظُهُ : فاجر دخله ، أي خفايا أموره وبواطن أحواله فاسدة فاجرة ، قال الفيروز آبادي : دخل الرجل بالفتح و الكسر بيته و مذهبه وجميع أمره وجلده و بطانته انتهى. قوله غَنْهُ ﴿ وَأُمُّنَّا عَلَامَةُ الحاسد الظاهر أنَّه سقط أحدالاً ربعة من النسَّاخ كما وقع مثله فيما سبق (٢) أو كان مكان أربعة ثلاثة ، كما فيوصايا لقمان حيث قال : للحاسد ثلاث علامات : يغتاب إذا غاب: ويتملَّق إذاشهد، ويشمت بالمصيبة. قوله عَنْنَاتِهُ : يتواني أي يفترويقص ولايهتم " به . قوله عَلَيْهُ اللهُ ؛ لاخلاق لهم الخلاق بالفتح : الحظُّ و النصيب : قولــه عَلَيْهُ اللهُ ؛ و إنَّـه ليسري لعلَّ المراد أنَّ دخولهُ الجنَّة يسري إلى فأدخل أيضاً بسببه ، فيكون فعلاً ، و يحتمل أن يكون مصدراً ، أي أنَّ ذلك موجب ليسري و تيسَّر ا موري في الآخرة ،

<sup>(</sup>١) بفتح السين المهملة وسكون الميم .

<sup>(</sup>٢) في علامة التقيي .

ويمكن أن يكون يسري فعلاً من قولهم : سرى عنه الهمّ، أى انكشف ، أىهذا التفكّر يصير . سبباً لأن ينكشف عنك الهمّ (١٠).

ثم اعلم أنه كان في المنقول عنه بعد قوله : طال ماعصيت ، فقرات ناقصات بينها بياض كثير أسقطناها . وما في آخر الخبر لعله تمثيل لبيان أن كل شيء غيره تعالى مغلوب مقهور بمافوقه والله الغالب على كل شيء . وسيأتي الكلام فيه في كتاب السماء والعالم . وإنها أوجزنا الكلام في شرح هذا الخبر ، إذ استيفاء الكلام فيه لايتاتهي إلا في كتاب مفرد موضوع لذلك ، وعهدنا المقدم يمسك عن الإطناب عنان القلم .

١٢ \_ ف : قال النبي عَلَيْ الله العاقل أن يحلم عن مرجهل عليه (٢) و يتجاوز عن ظلمه ، ويتواضع لمن هودونه ، ويسابق من فوقه في طلب البر ، وإذا أداد أن يتكلم تدبّر فا نكان خيراً تكلم فعنم وإن كان شر ا سكت فسلم ، وإذا عرضت له فتنة استعصم بالله ، وأمسك يده ولسانه ، وإذا رأى فضيلة انتهزبها ، لا يفارقه الحياه ، ولا يبدو منه الحرص ، فتلك عشر خصال يعرف بها العاقل . و صفة الجاهل أن يظلم من خالطه ، ويتعدى على منهو دونه و يتطاول على منهو فوقه ، كلامه بغير تدبير إن تكلم أثم و إن سكت سها ، وإن عرضت له فتنة سارع إليها فأردته ، وان رأى فضيلة أعرض وأبطأ عنها ، لا يخاف ذنوبه القديمة ، ولا يرتدع فيما بقي من عمره من الذنوب، يتوانى عن البر (٣) ويبطى عنه ، غير مكترث لما فاته من ذلك أو ضيعه ، فتلك عشر خصال من صفة الجاهل الذي حرم المقل .

بيان: قال الجزري : النهزة الفرصة وانتهزتها اغتنمتها . أى إذارأى فضيلة أغتنم الفرصة بهذه الفضيلة و لم يؤخّرها . قوله عَلَيَّكُ : و إن سكت سها . أى ليس سكوته لرعاية مصلحة بللا نّه سها عنّ الكلام . والردى : الهلاك فأردته أى أهلكته . ويقال : ما أكترث له أى ما أبالى به .

<sup>(</sup>١) ويمكن أن يكون تصحيف يسر" ني .

<sup>(</sup>۲) جهلعلیه ای تسانه .

<sup>(</sup>٣) وفي نسخة : يتوانيعن الخير ,

١٣ ـ سن: العوسيّ، عن أبي جعفر الجوهريّ (١) عن إبراهيم بن عمّل الكوفيّ، رفعه قال: سئل الحسن بن على الكوفيّ، وفعه قال: سئل الحسن بن عليّ اللّبيّ عن العقل قال: التجرّع للغصّة ومداهنة الأعداء. ضه: عن أمير المؤمنين عَلَيْكُمْ مثله، وذاد فيه: و مداراة الأصدقاء (٢).

بيان : المداهنة : إظهار خلاف ما تُشمر وهو قريب من معنى المداراة .

العاقل اليحدّث من يخاف تكذيبه وال عَلَيَكُ العاقل اليحدّث من يخاف تكذيبه ولا يسال من يخاف منعه ولا يقدم على ما يخاف العذر منه ، ولا يرجو من لا يو ثق برجاءه .
١٥ ــ سن : بعض أصحابنا رفعه قال : قال أبوعبدالله عَلَيَكُ : يستدلّ بكتاب الرجل على عقله وموضع بصيرته . وبرسوله على فهمه وفطنته .

المادق عند الباطل، خصماً بقوله: يترك دنياه، ولا يترك دينه، و دليل العاقل من كان ذلولاً عندإجابة الحق ، منصفاً بقوله، بعوحاً عند الباطل، خصماً بقوله: يترك دنياه، ولا يترك دينه، و دليل العاقل شيئان: صدق القول، وصواب الفعل، والعاقل لا يتحد ن بما ينكره العقل، ولا يتعر ن للتهمة، ولا يدع مداراة من ابتلى به، ويكون العلم دليله في أعماله، والحلم رفيقه في أحواله، والمعرفة تعينه في مذاهبه. و الهوى عدو العقل، ومخالف الحق، وقرين الباطل، وقو "قالهوى من الشهوة، وأصل علامات الشهوة أكل الحرام، والغفلة عن الفرائض، والاستهانة بالسنن والخوض في الملاهى.

توضيح : قال الفيروز آبادي " : جمح الفرس كمنع جمحاً وجموحاً و جماحاً ، و هو جموح : اغتر فارسه و غلبه . و قال : رجل خصم كفرح : مجادل . قوله من ابتلى به أى بمعاشرته و خلطته . و استهان بالشى ، أى أهانه و خفضه . و الخوض في الملاهي : الدخول فيها واقتحامها من غيروية ، والتمادي فيها .

<sup>(</sup>١) وفي نسخة : ابي حفس الجوهري .

<sup>(</sup>٢) أورده الصدوق في اماليه ص ٣٩٨ با سناده عن أبيه ، عن أحمد بن ادريس ، عن محمد بن أحمد بن يحيى بن عمران الاشعرى ، عن احمد بن ابي عبدالله ، عن على بن جعفر الجوهرى : عن ابر اهيم بن عبدالله اللكوفي ، عن أبي سعيد عقيصا ، قال : سئل العسن بن على بن أبي طالب عليه السلام . وفي ص ٢٧٠ باسناده عن محمد بن العسن بن الوليد ، عن السفار ، عن ابر اهيم بن هاشم ، عن على بن معمد ، عن العسين بن خالد ، عن أبي العسن الرضا عليه السلام و ذا دفي آخره « ومداراة الاصدقاء ».

١٧ ـ ضه ، غو : عن النبي عَلَيْكُ قال: رأس العقل بعدالاً يمان التودّ د إلى الناس وقال عَلَيْنَا أَهُ : أعقل الناس محسن خائف وأجهلهم مسيى ، آمن .

١٨ ـ ضه : عن النبي عَلَيْظَهُ ، قال : رأس العقل بعدالا يمان بالله التحبُّب إلى الناس ١٩ ـ ضه : قال أمير المؤمنين عَلِيَكُ : ليس للعاقل أن يكون شاخصاً إلَّا في ثلاث مرمّة لمعاش أوحظوة في معاد ، أولذّة في غير محرّم .

٢٠ ـ ضه : روي أن النبي عَلَيْه الله على الله : ما العقل ؟ قال : العمل بطاعة الله ، و إن العمل بطاعة الله هم العقلاء . .

٢١\_ وروي أن رسول الله عَلَيْظَةُ مر بمجنون ، فقال : ما له ، فقيل : إنَّه مجنون فقال : بل هو مصاب ، إنَّما المجنون من آثر الدنيا على الآخرة (١)

النبي عَلَيْكُ أَنَّه قال ينبغي للعاقل المؤمنين عَلَيْكُ عن النبي عَلَيْكُ أَنَّه قال ينبغي للعاقل إذا كان عاقلاً أن يكون له أربع ساعات من النهاد: ساعة يناجي فيها ربّه ، و ساعة يحاسب فيها نفسه ، وساعة يأتي أهل العلم النّذين ينصرونه في أمر دينه وينصحونه ، و ساعة ينخلي بين نفسه و لذّتها من أمر الدنيا فيما يحلّ ويحمد .

٢٤\_ ختص : قال الصادق عَلَيَكُ : أفضل طبامع العقل العبادة ، وأوثق الحديث له العلم ، و أجزل حظوظه الحكمة ، وأفضل ذخائره الحسنات .

ولا عَلَيْكُمُ : كمال العقل في ثلاث : التواضعلة ، و حسن اليقين ، والصمت إلّا من خير .

٢٦\_ وقال : الجهل في ثلاث : الكبر ، وشدّة المراء ، والجهل بالله فا ولئك هم
 المخاسرون .

٢٧\_ وقال عَلَيَكُمُ : يزيدُ عقل الرجل بعد الأربعين إلى خمسين و ستّين ، ثمّ ينقص عقله بعد ذلك .

٢٨ ـ وقال : إذا أردت أن تحتبر عقل الرجل في مجلس واحد فحد ثه في خلال حديثك بما لايكون ، فإن أنكره فهو عاقل ، و إن صد قه فهو أحق.

<sup>(</sup>١) أي اختار الدنيا و فضئله على الإخرة .

ج١

٢٩.. وقال عَلَيَاكُمُ : لايُـلسع العاقل منجحر مرّ تين .

٣٠ ـ ف : وصيّة موسى بنجعفر غَلِيمِ الله المشام بن الحكم وصفته للعقل. قال عَلْيَتَ اللهُ: يا هشام إن الله تبارك وتعالى بشر أهل العقل والفهم في كتابه ، فقال : بشر عبادي الَّـذين يستمعون القول فيتَّبعون أحسنه أولئك الَّـذين هديهم الله و أولئك هم أُولوا الأُ ليا*ت* <sup>(۱)</sup>.

بيان : المراد بالقول إمَّا القرآن، أو مطلق المواعظ . فيتَّبعون أحسنه أي إذا رد دوا بين أمرين منها لايمكن الجمع بينهما يختارون أحسنهما ، وعلى الأو ليحتمل أن يكون المراد بالأحسن المحكمات، ويمكن أن يحمل القول على مطلق الكلام، إذمامن قول حقّ إلّا وله ضدٌّ باطل فا ذا سمعها اختار الحقّ منهما ، و على تقدير أن يكون المراد بالقول القرآن أومطلق المواعظ يمكن إرجاع الضمير إلى المصدرالمذكورضمنا أي يتبعونه أحسن اتباع .

يا هشام بن الحكم إن الله جل وعز أكمل للناس الحجج بالعقول ، وأفضى إليهم بالبيان، و دلَّمهم على ربوبيِّته بالأدلَّة فقال : و إلهكم إله واحد لا إله إلَّا هو الرحمن الرحيم إنَّ فيخلق السموات والأرض و اختلاف الليل والنهار والفلك الَّـتي تجري في البحر بما ينفع الناس و ما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبثّ فيها من كلّ دابّة و تصريف الرياح والسحاب المسخّر بينالسما، والارض لآيات لقوم يعقلون (٢).

ييان : المراد بالحجج البراهين أوالاً نبياء و الأوصياء كالتلا ، والاحتجاج وقطع العدد، أي أكمل حجَّته على الناس بما آتاهم من العقول. وأفضى إليه أي وصل والباء للتعديـة أي بعد ما أكمل عقلهم ألقي إليهم بيانمايلزمهم علمه ومعرفته. وفيالكافي: و نصر النبيِّين بالبيان . والأدلَّة مابيّن في كتابه من دلائل الربوبيَّة والوحدانيَّة أوما أظهر من آثارصنعته وقدرته في الآفاقوفيأنفسهم . والأوّل أنسب بالتفريع . واختلاف اللَّيل والنهار أى تعاقبهما على هذا النظام المشاهد بأن يذهب أحدهما ويَجيى. الآخر

<sup>(</sup>١) الزمر : ١٨ (٢) البقرة : ٢٦٤

خلفه ، وبه فسرقوله تعالى: هوالدي بعد الليل والنهاد خلفة (١) أوتفاوتهما في النور والظلمة ، أوفي الزيادة والنقسان ، و دخول أحدهما في الآخر ، أوفي الطول والقس بحسب العروض ، أواختلاف كل ساعة من ساعاتهما بالنظر إلى الأمكنة المختلفة فأية ساعة فرضت فهي صبح لموضع و ظهر لا خر وهكذا ، والفلك يجيى ، مفردا وجعاً وهو السفينة . وما في قوله تعالى : بما ينفع الناس إمام مصدرية أى بنفعهم أوموصولة أى بالذي ينفعهم من المحمولات والمجلوبات . وما أنزل الله من السماء من ما ، من الأولى للابتداء والثانية للبيان . والسماء يحتمل الفلك والسحاب وجهة العلو . وإحياء الأرض بالنباتات ويعيشون بالمطر. والبث : النشر و التفريق ، والمراد بتصريف الرياح : إمّا تصريفها ويعيشون بالمطر. والبث : النشر و التفريق ، والمراد بتصريف الرياح : إمّا تصريفها في مهابها قبولاً و دبوراً وجنوباً وشمالاً ، أوفي أحوالها حادة وباددة وعاصفة ولينة ولا يتقسّع مع أن الطبع يقتضي أحدهما حتّى يأتي أمرالله ، و قيل : مسخر للرياح ولا يتقسّع مع أن الطبع يقتضي أحدهما حتّى يأتي أمرالله ، و قيل : مسخر للرياح تقلّبه في الجو بمشيّة الله تعالى . و في الآية دلالة على لزوم النظر في خواص مصنوعاته و على جواذ دكوب البحر والتجارات والمسافرات لجلب الأقوات والأمتعة .

يا هشام قدجعل الله جل وعز دليلاً على معرفته بأن لهم مدبّراً فقال: وسخس لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخّرات بأمره إن في ذلك لا يات لقوم يعقلون (٢) وقال: حمّ والكتاب المبين إنّا جعلناه قرآناً عربيّاً لعلّكم تعقلون (٢) وقال و من آياته يُريكم البرق خوفاً و طمعاً ويُنز ل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لا يات لقوم يعقلون (٤).

بهان : في الكافي قد جعل الله ذلك دليلاً ، أى كلاً من الا يات المذكورة سابقاً أولاحقاً . و قوله تعالى : وسخر لكم أى هيّاها لمنافعكم و مسخرات بالنصب حال عن الجميع أى نفعكم بها حالكونها مسخرات لله خلقها و دبّرها كيف شاء ، و قرأ

 <sup>(</sup>١) الفرقان: ٢٦ (٢) النحل: ١٦ (٣) الزخرف: ١، ٢ (٤) الروم: ٢٤

ج\

حفص والنجومُ مسخَّراتٌ على الابتداء والخبر فيكون تعميماً للحكم بعد تخصيصه، و رفع ابنعامر الشمس والقمر أيضاً. وقوله تعالى : يريكم . الفعل مصدر بتقدير أن أوصفة لمحذوف أى آية يريكم بها البرق خوفاً منالصاعقة أوتخريبالمنازل والزروع أومن المسافرة وطمعاً أي في الغيث والنبات وسقى الزروع أو للمقيم ، و نصبهما على العلَّة لفعل لازم للفعل المذكورإذ إداءتهم تستلزم رؤيتهم ، أوللفعل المذكور بتقدير مضاف أي إداءة خوفوطمع ، أوبتأويل الخوف والطمع بالإخافة والإطماع ، أوعلى الحال نحوكلمته شفاهاً.

يا هشام ثمّ وعظ أهلالعقل، و رغّبهم في الآخرة، فقال: و ما الحيوة الدنيا إِلَّا لعب ولهو وللدار الآخرة خير للَّذين يتَّـقون أفلا تعقلون (١) و قال: وما أُوتيتم منشىء فمتاع الحيوة الدنيا و زينتها وما عندالله خير و أبقى أفلا تعقاون(٢)

بيان : و ما الحيوة الدنيا أي أعمالها إلّا لعب و لهو يلهي الناس و يشغلهم عمّا يعقب منفعة دائمةً. والمتاع مايتمتُّع به .

يا هشام ثم خو َّف السَّذين لايعقلون عذابه فقال: ثم َّدمَسِّرنا الآخرين و إنَّسكم لتمرّ ون عليهم مصبحين وباللّيل أفلا تعقلون (٣)

بيان: قوله عَلَيْنَا عَذَابِهِ إِمَّا مَفْعُولُ لَقُولُهُ: خُو فَأُوبِعَقُلُونَ أُولَهُمَاعِلَى التنازع. والتدمير : الإهلاك ، أي بعد ما نجَّينا لوطاً و أهله أهلكنا قومه ، وإنَّكم ياأهلمكَّة لتمر ون على مناذلهم في متاجر كم إلى الشام ، فإن سدوم (٤) في طريقه . مصبحين أي داخلين في الصباح، وباللَّيل أي ومساءاً ، أو نهاراً وليلاًّ أفليس فيكم عقل تعتبرون به ؟ .

يا هشام ثم " يبَّن أن العقل مع العلم فقال: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلّا العالمون(٥)

يا هشام ثمّ ذمُّ اللَّـذين لايعقلون فقال : و إذاقيل لهم اتَّسبعوا ما أنزلالله ، قالوا بل نتّبع ما ألفينا عليه آباءً نا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئاً ولا يهتدون (٦) وقال تعالى :

<sup>(</sup>۱) الإنعام: ۳۲ (۲) القصص : ۲۰ (۳) الصافات : ۲۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸

<sup>(</sup>٤) بفتح السين المهملة : قرية قوم لوط (٥) العنكبوت : ٢٤ (٦) البقرة : ١٧٠

-170-

إن شر الدواب عندالله الصم البكم الذين لا يعقلون (١) وقال : ولئن سألتهم من خلق السموات و الأرض ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون (١) ثم ذم الكثرة فقال : و إن تُطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيلالله (١) و قال : أكثر الناس لا يعقلون وأكثرهم لا يشعرون . .

بيان: ألفينا أى وجدنا. قوله تعالى: أولو كان ، الواوللحال أوالعطف ، والهمزة للردّ والتعجّب ، وجواب لومحذوف أى لو كان آ باؤهم جهلة لا يتفكّرون في أمرالدين ولا يهتدون لأ تبعوهم . إن سرّ الدواب ، أى شر مايدب على الأرض أو شر البهائم السّم عن سماع الحق وقبوله ، البكم عن التكلّم به ، وقوله : بل أكثرهم لا يعقلون ليس في قرآننا ، و هذه الآية في سورة لقمان ، و فيها : بل أكثرهم لا يعلمون . و لعله كان في قرآنهم كذلك (٤) ، وكذا ليس في هذا القرآن وأكثرهم لا يشعرون . فا منا أن يكون هذا كلامه عَلَيْ أو أنّه أورد مضمون بعض الآيات . والضمير واجع إلى كفّاد قريش وهم كانوا قائلين بأن خالق السماوات والأرض هو الله تعالى ، لكنّهم كانوا يشركون الأصنام معه تعالى في العبادة .

يا هشام ثمّ مدح القلّة فقال: و قليل من عبادي الشكور <sup>(٥)</sup> و قال: و قليل ما عبادي الشكور (<sup>٦)</sup> و قال و قليل ماهم (٦) وما آمن معه إلّا قليل (٢)

يا هشام ثم ذكر أولي الألباب بأحسن الذكر، وحلاهم بأحسن الحلية، فقال: يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيراً كثيراً ومايذ كر إلا أولوا الألباب (٨)

يا هشام إن الله يقول: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب (٩) يعني العقل،

<sup>(</sup>١) الإنفال: ٢٢ (٢) اللقبان: ٢٥ (٣) الإنعام: ١١٦

 <sup>(</sup>٤) هذا الاحتمال منه رحمه الله مبنى على القول بوقوع التحريف فى القرآن وقد بينا فساده فى معله . بل العق أن ذلك منخطأ النساخ أوالراوى فى ضبطه ، وكيف يمكن أن يستدل عليه السلام بآية الاسبيل للمغاطب على العصول عليها ولوفرض وقوع التحريف . ط

<sup>(</sup>۵) سبأ : ۱۳ (۲) س : ۲۶ (۷) هود : ۶۰ (۸) البقرة : ۲٦٩ (۹) ق : ۲۳

و قال : ولقد آتينا لقمان الحكمة <sup>(١)</sup> قال : الفهم والعقل .

يا هشام إن لقمان قال لابنه: تواضع للحق تكن أعقل الناس ، يابني إن الدنيا بحر عميق قدغرق فيه عالم كثير فلتكن سفينتك فيها تقوى الله ، و جسرها الإيمان ، و شراعها التوكّل ، و قيسمها العقل ، و دليلها العلم ، وسكّانها الصبر .

بيان: للحق أى لله بالإيمانبه وطاعته ، أولكل حق إذا ظهر لك بقبوله . عالم بفتح اللام أوكسرها . و في الكافي : و حشوها الإيمان اى ما يحشى فيها و تملاً منها . و الشراع ككتاب : الملاءة الواسعة فوق خشبة يصفقها الريح فتمضي بالسفينة . و القيسم مدبسر أمر السفينة . والدليل : المعلم . وقال في المغرب : السكّان اذنب السفينة لأنها به تقوم و تسكن .

يا هشام لكلّ شى دليل ، و دليل العاقل التفكّر ، و دليل التفكّر الصمت . و لكلّ شى مطيّنة أن تركب ما نهيت عنه .

ييان: في الكافي في العقل في الموضعين مكان العاقل. و دليل العقل أو العاقل التفكّر فا ينه يصل إلى مطلوبه بالفكر. و على نسخة الكافي يحتمل أن يكون المراد أن التفكّر يدل على أن المروعات ، وكذا مابعده يحتملهما . ومطيّة العاقل التواضع أى مع التواضع يقوي على مايدل عليه عقله ، و يؤيّد من الله با عماله ، ومع التكبّر . وعذم طاعة الله يضعف عقله ، ولا يقدر على إعماله في الأ موركال اجل العاجز عن الوصول إلى المطلوب ، و على نسخة العقل أظهر كما لا يخفى .

يا هشام لوكان في يدك جوزة وقال الناس: لؤلؤة ماكان ينفعك و أنت تعلم أنّها جوزة ماكان ينفعك و أنت تعلم أنّها جوزة ماضر ك و أنت تعلم أنّها لؤلؤة .

ييان: حاصله عدمالاغترار بمدح الناس والافتخار بثناءهم . يا هشام مابعثالله أنبياءه ورسله إلى عباده إلّاليعقلوا عنالله فأحسنهم استجابة ً

<sup>(</sup>١) لقمان : ١١

أحسنهم معرفةً لله ، و أعلمهم بأمرالله أحسنهم عقلاً ، و أعقلهم أرفعهم درجةً في الدنيا و الآخرة .

بيان: ضمير الجمع في قوله عَلَيَكُ ؛ ليعقلوا راجع إلى العباد أى ما بعثهم إلّا ليعقل العباد عن الله ما لا يعقلون إلّا بتفهيم الأنبيا، والرسل عَلَيْكُمْ .

يا هشام مامن عبد إلّا وملك آخذ بناصيته فلا يتواضع إلّا رفعه الله ، ولا يتعاظم إلّا وضعه الله .

يا هشام إن لله على الناس حجّ تين : حجّه ظاهرة ، وحجّة باطنة ، فأمّا الظاهرة فالرسل والأنبياء والأعمّة كالتمال ، وأمّا الباطنة فالعقول .

يا هشام إنَّ العاقل الدّني لا يشغل الحلال شكره، ولا يغلب الحرام صبره.

يا هشام من سلّط ثلاثاً على ثلاث فكأنّما أعان هواه على هدم عقله: من أظلم نور فكره بطول أمله، و محا طرائف حكمته بفضول كلامه، وأطفأ نور عبرته بشهوات نفسه فكأنّما أعان هواه على هدم عقله ومن هدم عقله أفسد عليه دينه ودنياه.

بيان: نورمرفوع (١) إذلم تر أظلم متعدّياً، و إضافته إلى الفكر إمّا بيانيّة أولاميّة، والسبب في ذلك أنَّ بطول الأمليقبل إلى الدنيا ولذّ اتها، فيشغل عن التفكّر. والطريف: الأمر الجديد المستغرب الّذي فيه نفاسة، ومحوالطرائف بالفضول إمّالاً ته أذا اشتغل بالفضول شغل عن الحكمة في زمان التكلّم بالفضول، أولاً نّه لمّا سمع الناس منه الفضول لم يعبأوا بحكمته، أولاً نّه إذا اشتغل به محاالله عن قلبه الحكمة.

يا هشام كيف يزكوعندالله عملك وأنت قد شغلت عقلك عن أمرربتك و أطعت هواك على غلبة عقلك .

بيان: الزكاة تكون بمعنى النمو"، وبمعنى الطهارة، وهنا يحتملهما، والأمر مقابل النهى، أو بمعنى مطلق الشأن أى الأمور المتعلّقة به تعالى.

 اعتزل أهل الدنيا والراغبين فيها (١) ورغب فيما عند ربّه ، و كان أنسه في الوحشة ، و صاحبه في الوحشة ، و صاحبه في الوحدة ، وغناه في العيلة ، ومعزّه في غيرعشيرة .

بيان : عقل عن الله ، أى حصل له معرفة ذاته وصفاته وأحكامه وشرائعه ، أوأعطاه الله العقل ، أو علم الأمور بعلم ينتهى إلى الله بأن أخذه عن أنبياه و حججه ، إمّا بلا واسطة ، أو بلغ عقله إلى درجة يفيض الله علومه عليه بغير تعليم بشر . وغناه أى مغنيه ، أوكما أنَّ أهل الدنيا غناهم بالمال هو غناه بالله و قربه و مناجاته . والعيلة : الفقر . وفي الكافي : من غير عشيرة . وهي القبيلة والرهط (٢) الأدنون .

يا هشام نصب الخلق لطاعة الله ، ولانجاة إلّا بالطاعة ، والطاعة بالعلم ، والعلم بالتعلّم ، والتعلّم بالعقل يعتقد ، ولاعلم إلّامن عالم ربّانيّ ، ومعرفة العالم بالعقل .

بيان: في الكافي: نصب الحق و ونصب إمّا مصدر، أو فعل مجهول أى إنّما نصب الله الخلق أوالحق والدين، با رسال الرسل وإنزال الكتب ليطاع في أوامره و نواهيه. والتعلّم بالعقل يعتقد أى يشتد و يستحكم، أومن الاعتقاد بمعنى التصديق والإ ذعان. و معرفة العالم وفي الكافي: ومعرفة العلم. أى علم العالم، وماهنا أظهر، والغرض أن احتياج العلم إلى العقل من جهتين: لفهم ما يلقيه العالم، و لمعرفة العالم الّذي ينبغي أخذالعلم عنه.

يا هشام قليل العمل من العاقل مقبول مضاعف ، وكثير العمل من أهل الهوى والجهل مردود .

بيان: في الكافي من العالم.

يا هشام إن العاقل رضي بالدون من الدنيا معالحكمة ، ولم يرض بالدون من الحكمة معالدتيا ، فلذلك ربحت تجارتهم .

<sup>(</sup>١) العزلة عن أهل الدنيا والراغبين فيهاوالمنهمكين في لذاتها ومن يصدالمر، عن بلوغ دشده ونها، سعادته معدوحة ، وأما العزلة عن أهل الدين وجماعة المسلمين وعمن يحصل بمصاحبته بصيرة في أمرالدين ورغبة فيماعندالله من النعيم ، فمذمومة شرعا و عقلا .

<sup>(</sup>٢) الرهطبفتح الراء: قوم الرجلوقبيلته . عدديجمع من الثلاثة إلى العشرة ، وليس فهيم امرأة

بيان : بالدون من الدنيا أى القليل واليسير منها مع الحكمة الكثيرة ، ولم يرض بالقليل من الحكمة مع الدنيا الكثيرة .

يا هشام إن كان يغنيك مايكفيك فأدنى ما في الدنيا يكفيك، وإن كان لايغنيك ما يكفيك فليس شيء من الدنيا يغنيك .

يا هشام إن العقلاء تركوا فضول الدنيا فكيف الذنوب؛ وترك الدنيا من الفضل و ترك الدنيا من الفرض .

يا هشام إن العقلاء زهدوافي الدنيا ، ورغبوافي الآخرة ، لأ تهم علموا أن الدنيا طالبة و مطلوبة ، فمن طلب الآخرة طلبته الدنيا حتى يستوفي منها رزقه ، ومن طلب الدنيا طلبته الآخرة فيأتيه الموت فيفسد عليه دنياه و آخرته .

بيان: في الكافي: إن الدنيا طالبة مطلوبة والآخرة طالبة ومطلوبة، و الدنيا طالبة للمرء لأن يوصل إليه ماعندها من الرزق المقدّر، ومطلوبة يطلبها الحريس طلباً للزيادة، و الآخرة طالبة تطلبه لتوصل إليه أجله المقدّر، و مطلوبة يطلبها الطالب للسعادات الأخرويّة بالأعمال الصالحة.

يا هشام منأراد الغنى بلامال ، وراحة القلب من الحسد ، والسلامة في الدبن فليتضر ع إلى الله في مسألته ، بأن يكمل عقله ، فمن عقل قنع بما يكفيه ، و من قنع بما يكفيه استغنى ، ومن لم يقنع بما يكفيه لم يدرك الغنى أبداً .

يا هشام إن الله جل وعز حكى عن قوم صالحين أنهم قالوا: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب (١). حين علموا أن القلوب تزيغ وتعود إلى عماها ورداها. إنه لم يخف الله من لم يعقل عن الله ومن لم يعقل عن الله لم يعقد قلبه على معرفة ثابتة يبصرها ولم يجد حقيقتها في قلبه ، ولا يكون أحد كذلك إلا من كان قوله لفعله مصدقاً وسرتم لعلانيته موافقاً لأن الله لا يدل على الباطن الخفي من العقل إلا بظاهر منه و ناطق عنه .

ييان : الزيغ : الميل و العدول عن الحقُّ، و رداها : أي هلاكها و شلالها .

<sup>(</sup>١) آل عبران : ٨

ع\

قوله عَلَيْكُ : من كانقوله لفعلهمصد قاً على صيغة إسم الفاعل أى ينبغي أن يأتي أو لا بما يأمره ، ثم يأمره ، ثم يأمره يكون قوله مصد قاً لما يفعله ويمكن أن يقرأ على صيغة المفعول . قوله عَلَيْكُ : لأن الله النح أى العقل أمر مخفى في الإنسان لا يعرف وجوده في شخص إلا بما يظهر على الجوارح من آثاره و الأفعال الحسنة الناشئة عنه ، و يمكن أن يكون المراد بالعقل المعرفة .

يا هشام كان أميرالمؤمنين عَلَيَكُ يقول: ما من شيء عبدالله به أفضل من العقل و ما تم عقل امرؤ حتى يكون فيه خصال شتى: الكفروالشر منه مأمونان، والرشد و الخير منه مأمولان، و فضل ماله مبذول، و فضل قوله مكفوف، و نصيبه من الدنيا القوت، ولايشبع من العلم دهره، الذل أحب إليه معالله من العز مع غيره (١) والتواضع أحب إليه من العرف من غيره و يستقل كثير المعروف من نفسه ويرى الناس كلهم خيراً منه، وأنه شرهم في نفسه، وهو تمام الأمر.

بيان: دهرهأى في تمام دهره وعمره . الذل أحب إليه المراد الذل والعز الدنيويان أوذل النفس وعز ها و ترفعها . وهو تمام الأمرأى كل أمر من أمور الدين يتم به ، أو كأنه جميع أمور الدين مبالغة (٢) والمراد بالكفر جميع أنواعه على ما سيأتي تفسيره في موضعه إن شاء الله تعالى .

يا هشام من صدق لسانه زكا عمله ، و من حسنت نبيَّته زيد في رزقه ، و من حسن بر مُ با خوانه وأهله مدَّ في عمره .

بيان : نيَّتهأى عزمه على المبرّ ات والخيرات ، أو المراد الإخلاص في أعماله الحسنة . يا هشام لاتمنحوا الجهّال الحكمة فتظلموها ، ولا تمنعوها أهلها فتظلموهم .

<sup>(</sup>١) لعل البراد أن العاقل إذا يرى أن البهاشاة مع الناس وذهابه مذهبهم توجب رفعة قدره و عظم شأنه بينهم وبعده عن العق وأن الإخذ بالديانة وسلوكه سبيل الحق يوجب البذلة بينهم يتعتاد البذلة عند الناس معكونه عندالله عزيزا على عزته بينهم و بعده عنه تعالى ، أو أن ذل نفسه بأخذه زمامها وبردعها عن مشتهباتها أحب إليه من عز نفسه بارساله عنانها وبانجاح حواتجها وآمالها .

 <sup>(</sup>۲) والظاهر أن البراد به تمام ذلة النفس وفقرها وهو آخرد دجات الإيمان و تمام عقل المبرء
 وبه يتم أمره كما جاء منصوصاً عليه في بعض الإحاديث .

يا هشام كما تركوا لكمالحكمة فاتركوا لهم الدنيا.

بيان: المنحة: العطاء.

يا هشام لادين لمن لامرو"ة له ، ولامرو"ة لمن لاعقلله : و إن اعظم الناس قدراً المني لايرى الدني النفسه خطراً ، أما إن البدائكم ليس لها ثمن إلا الجنبة ، فلا تبيعوها بغيرها بيان : المرو"ة ، الإنسانية وكمال الرجولية ، وهي الصفة الجامعة لمكارم الأخلاق ومحاسن الآداب . والخطر : الحظ والنصيب ، والقدر والمنزلة ، والسبق الذي يتراهن عليه ؛ والكل محتمل .

يا هشام إن أمير المؤمنين عَلَيَا كُلُ يقول ، لا يجلس في صدر المجلس إلا رجل فيه ثلاث خصال ، يجيب إذا سئل وينطق إذا عجز القوم عن الكلام ، ويشير بالرأى الذي فيه صلاح أهله ، فمن لم يكن فيه شيء منهن فجلس فهو أحق . وقال الحسن بن علي عَلَي الله إذا طلبتم الحواتج فاطلبوها من أهلها ، قيل : يا بن رسول الله ومن أهلها ، قال : السنين قص الله في كتابه و ذكر هم ، فقال : إنسما يتذكر أولوا الألباب قال : هم أولوا العقول . وقال علي أن الحسين عَلي أن المعلم ، وأدب العلما ، زيادة في على أن الحسين علي أن العلم ، وأدب العلما ، زيادة في العقل ، وطاعة ولا العقل تمام العز ، واستتمام المال تمام المروة ، وإرشاد المستشير قضاء لحق النعمة ، وكف الأذى من كمال العقل ، وفيه راحة البدن عاجلاً و آجلاً .

بيان : أدب العلماء زيادة في العقل أى مجالستهم وتعلّم آدابهم ، و النظر إلى أفعالهم وأخلاقهم موجبة لزيادة العقل . واستتمام المال وفي الكافي : استثمار المال ، أى استثماؤه بالتجارة والمكاسب دليل تمام الإنسانية وموجب له أيضاً . قوله : فخضاء لحق النعمة ، أى شكر الحق أخيه عليه ، حيث جعله موضع مشورته ، أوشكر لنعمة العقل وهي من أعظم النعم ؛ و لعل الأخير أظهر .

يا هشام إن العاقل لايحد من يخاف تكذيبه ولا يسأل من يخاف منعه ، ولا يسأل من يخاف منعه ، ولا يعد مالايقدر عليه ، ولا يرجو مايعنف برجاءه ، ولايتقد معلى مايخاف العجز عنه . وكان أمير المؤمنين عَلَيْكُم يوصي أصحابه يقول : أوصيكم بالخشية من الله في السر و العلانية ، و العدل في الرضاء والغضب ، والاكتساب في الفقر والغنى ، و أن تصلوا من

ج۱

قطعكم، وتعفوا عمن طلمكم وتعطفواعلى من حرّ مكم، وليكن نظركم عبراً، وصمتكم فكراً ، و قولكم ذكراً ، و إيّاكم والبخل ، وعليكم بالسخاء ، فا نَّه لايدخل الجنَّة بخيل، ولايدخل النار سخي".

بيان : التعنيف : اللوم والتعيير بعنف ، وترك الرفق والغلظة ، وكلاهما محتمل. والسر" والعلانية بالنظر إلى الخلق . والرضاء والغضب أي سواء كان راضياً عمن يعدل فيه أوساخطاً عليه، والحاصل أن لايصير رضاه عن أحد أوسخطه عليه سبباً للخروج عن الحقُّ ، والاكتساب يحتمل اكتساب الدنيا والآخرة .

يا هشام رحمالله من استحيا من الله حقّ الحياء: فحفظ الرأس وما حوى ، والبطن و ماوعي، و ذكر الموت و البلي و علم أنَّ الجنَّـة محفوفةٌ بالمكاره، والنار محفوفةٌ بالشيوات.

**بيان** : وماحوى أي ماحواه الرأس ، من العين والأذن واللّسان وسائر المشاعر بأن يحفظها عمًّا يحرم عليه . والبطن و ماوعي ، أي ماجمعه من الطعام والشراب بأن لا يكونا من حرام ، والبلي بالكسر ، الاندراس والاضمحلال في القبر قال في النهاية ، فيه الاستحياء من الله حقّ الحياء أن لاتنسوا المقابر والبلي. والجوف و ماوعي أي ماجمع من الطعام والشراب حتَّى يكونا من حلَّهما انتهى. وقال بعضهم: الجوف: البطن و الفرج وهما الأجوفان، و بعضهم روىالخبرهكذا، فليحفظ الرأس وماوعي، والبطن وماحوى فقال: أيماوعاه الرأس من العين والأُذن واللّسان أي يحفظه عن أن يستعمل فيما لايرضي الله ، وعن أن يسجد لغيرالله . ويحفظ البطن وماحوى أي جمعه ، فيتَّصل به من الفرج والرجلين واليدين والقلب عن استعمالها في المعاصى انتهى . أقول : فيحتمل على ما في هذا الخبر أن يكون المراد حفظ البطن عن الحرام، وحفظ ماوعاه البطن من القلب عن الاعتقادات الفاسدة والأخلاق النعيمة ، و يحتمل أن يكون المراد بماوعاه ماجعه وأحيط به من الفرجين ، و سائر الأعضاء : كاليدين و الرجلين ، أويكون المواد بالبطن ماعدا الرأس مجازاً بقرينة المقابلة. قوله عَلَيْكُم: والجنَّة محفوفة بالمكاره. أي لاتحصل إلَّا بمقاساة المكاره في الدنيا . ياهشام من كف ً نفسه عن أعراض الناس أقال الله عثرته يوم القيامة ، ومن كف ً غضبه عن الناس كف الله عنه غضبه يوم القيامة .

بيان : العثرة : الزلّة ، والمراد المعاصي ، والإقالة في الأصل فسخ البيع بطلب المشتري : والاستقالة طلب ذلك ، والمراد لهنا تجاوز الله و ترك العقاب اللّذي اكتسبه العبد بسوء فعله فكاً ننّه اشترى العقوبة وندم فاستقال .

يا هشام إن العاقل لايكذب و إن كان فيه هواه .

يا هشام و ُجد في ذوابة سيف رسول الله عَلَيْكُ أَنَّ أَعتى الناس على الله من ضرب غير ضاربه ، و قتل غيرقاتله ، ومن تولّى غيرمواليه فهو كافر بما أنزل الله على نبيه عمل عَلَيْكُ اللهُ . ومن أحدث حداً أو آوى محداً لم يقبل الله منه يوم القيامة صرفاً ولاعدلاً .

بيان : لعل المرادبنؤابة السيف بالهمز ما يعلق عليه لحفظ الضروريّات كالملح و غيره ، قال الجوهريّ والفيروز آباديّ: الذؤابة : الجلدة المعلّقة على آخرة الرحل و أعتى من العتو وهو البغى والتجاوز عن الحق والتكبّر . غيرقاتله ، أى مريد قتله ، أوقاتل مورّ ثه . و من تولّى غير مواليه . أى المعتق النّذي انتسب إلى غير معتقه ، أو ذوالنسب النّذي تبراً عن نسبه ، أو الموالي في الدين من الأثمنة المؤمنين ، بأن يجعل غيرهم وليّا له و يتخذّه إماماً ، و على الأخير تعلن الأخبار المعتبرة . و الحدث : البدعة أو القتل كما ورد في الخبر ، أو كل أمر منكر . قال في النهاية : وفي حديث المدينة : ولا معروف في السنّة . و المحدث يروى بكسر الدال و فتحها على الفاعل و المفعول ومعنى الكسر من نصر جانياً و آواه و أجاره من خصمه ، و حال بينه و بين أن يقتص منه ، و الفتح هو الأمر المبتدع نفسه ، و يكون معنى الإيواء فيه الرضاء به والصبر عليه فا ننه إذا رضي بالبدعة وأقر قاعلها ولم ينكرها عليه فقد آواه .

و قال الفيروز آبادي : الصرف في الحديث التوبة و العدل الفدية . أو النافلة والعدل الفريضة . أو بالعكس ، أوهوالوزن و العدل الكيل . أوهوالاكتساب والعدل الفدية أوالحيلة .

أقول: فسسّر في بعض أخبارنا الصرف بالتوبة ، والعدل بالفداء كماسيأتي . ياهشام أفضل ما تقرَّب به العبدالي الله بعدالمعرفة به الصلاة ، وبرُّ الوالدين ، وترك الحسد والعجب والفخر .

بيان : يمكن إدخال جميع العقائد الضروريّة في المعرفة ، لاسيّما مع عدم الظرف كماورد في الأخيار الكثيرة بدونه .

يا هشام أصلح أيّامك الّذي هو أمامك ، فانظرأى يوم هو ؟ وأعد له الجواب فا نتّك موقوف و مسؤول ، وخذ موعظتك من الدهر و أهله فا ن الدهر طويلة قصيرة فاعمل كأنتك ترى ثواب عملك لتكون أطمع في ذلك ، واعقل عن الله ، وانظر في تصر ف الدهر و أحواله فان ماهو آت من الدنيا كما ولى منها فاعتبر بها ، وقال على بن الحسين علياً الله و أحواله فان ماهو آت من الدنيا كما ولى منها فاعتبر بها ، وقال على بن الحسين وجبلها عندولي من أوليا الله و أهل المعرفة بحق الله كفى الظلال ثم قال : أو لا حر يدع هذه اللماظة لأهلها ؟ يعني الدنيا ، فليس لأ نفسكم ثمن إلا الجنتة ، فلا تبيعوها بغيرها ، فا ينه من رضى من الله بالدنيا فقدرضى بالخسيس .

بيان: طول الدهر في نفسها لاينافي قصرها بالنسبة إلى كلّ شخص، أى خذ موعظتك منالدهور الماضية، والأزمان الخالية، ويحتمل أن يكون عمر كلّ شخص باعتبارين.

وقال الفيروز آبادي ": الظلّ بالكسر: نقيض الضح " اوهوالفيء ، أوهوبالغداة ، والفيء بالعشى، الجمع ظلال وظلول (١) وأظلال والظل من كل شيء شخصه أوكنه (٢) ومن السحاب ماواري الشمس منه ، والظلّة ماأظلّك من شجر، والظلّة بالضم ما يستظل به ، والجمع ظلل وظلال "وقال : الفيء : ما كان شمساً فينسخه الظلّ . وقال الطيّبي " الظلّ ما تنسخه الشمس ، و الفيء ما ينسخ الشمس . أقول : فيحتمل أن يكون المراد في الأشياء ذوات الأظلال ، كالشجر و الجدار و نحوهما ، أوالمراد التشبيه بالفيء الذي هو نوع من الظلال ، فان الفيء لحدوثه أشبه بالدنيا من سائر الظلال ، أو ملا فيه

<sup>(</sup>١) ظلال بكسر الظاء . ظلول بضم الظاء .

<sup>(</sup>٢) بكسرالكاف وتشديدالنون : سترالشي. ووقاؤه .

من الإشعار بالتفيُّ و والتحوُّل و الانتقال أى الظلال المتفيّنا ق المتحوِّلة . وقال الجوهريّ: اللّماظة بالضمّ : ما يبقى في الفم من الطعام ، و منه قول الشاعر يصف الدنيا : لماظة أيّام كأحلام نائم .

أقول: لا يخفى حسن هذا التشبيه إذكل ما يتيسّرلك من الدنيا فهو لماظة من قد أكلها قبلك ، وانتفع بها غيرك أكثر من انتفاعك ، وترك فاسدها لك .

يا هشام إن كلّ الناس يبصر النجوم ولكن لايهتدي بها إلّا من يعرف مجاريها و منازلها ، وكذلك أنتم تدرسون الحكمة ولكن لايهتدي بها منكم إلّا من عمل بها .

بيان: لمَّمَا كان من معظم الانتفاع بالنجوم معرفة الأوقات، وجهة الطريق في الأسفار وأمثالها ولاتتم معرفة تلك الأمور إلا بكثرة تعاهد النجوم لتعرّف مجاريها و منازلها ومطالعها ومغاربها ومقدار سيرها كذلك الحكمة لاينتفع بها الاَّ بكثرة تعاهدها و استعمالها لتعرّف فوائدها و آثارها. ودرس كنصر وضرب: قرأ.

يا هشام إن المسيح عَلَيْكُ قال للحواريّين: ياعبيد السوء يهو لكم طول النخلة وتذكرون شوكها (١) ومؤونة مراقيها، وتنسون طيب ثمرها ومرافقتها كذلك تذكرون مؤونة عمل الآخرة فيطول عليكم أمده، وتنسون ما تفضون إليه من ويهنتكم أكله، كذلك ياعبيد السوء فقّو القمح وطيّبوه. وادقّوا طحنه تجدوا طعمه، ويهنتكم أكله، كذلك فأخلصوا الإيمان وأكملوه تجدوا حلاوته وينفعكم غبّه. بحق أقول لكم: لووجدتم سراجاً يتوقيّد بالقطران في ليلة مظلمة لاستضأتم به ولم يمنعكم منه دبح نتنه كذلك ينبغي لكم أن تأخذوا الحكمة ممّن وجدتموها معه، ولا يمنعكم منه سوء دغبته فيها يا عبيد الدنيا بحق أقول لكم: لا تدركون شرف الآخرة إلّا بترك ما تحبّون، فلا تنظروا بالتوبة غداً، فان دون غد يوماً وليلةً، وقضاء الله فيهما يعدو ويروح بحق أقول لكم: إن من ليس عليه دين من الناس أروح وأقل همّاً ممّن على الخطيئة وإن أحسن القضاء، وكذلك من لم يعمل الخطيئة أروح وأقل همّاً ممّن على الخطيئة وإن أخلص التوبة وأناب، وإن صغار الذنوب و عقراتها من مكائد إبليس يحقّرها لكم، ويصغرها التوبة وأناب، وإن صغار الذنوب و عقراتها من مكائد إبليس يحقّرها لكم، ويصغرها

<sup>(</sup>١) بفتح الشين وسكون الواو : ما يخرج من النبات شبيها بالابر .

في أعينكم، فتجتمع وتكثر فتحيط بكم. بحق أقول لكم: إن الناس في الحكمة رجلان فرجل أتقنها بقوله، وصد قها بفعله، ورجل أتقنها بقوله، وضي بسوء فعله، فشتان بينهما، فطوبي (١) للعلماء بالفعل، و ويل (٢) للعلماء بالقول. يا عبيدالسوء اتخذوا مساجد ربّكم سجوناً لأجسادكم و جباهكم، و اجعلوا قلوبكم بيوتاً للتقوى، ولا تجعلوا قلوبكم مأوى للشهوات إن أجزعكم عند البلاء لأشد كم حبّاً للدنيا، وإن أصبركم على البلاء لأ زهدكم في الدنيا. يا عبيدالسوء لاتكونوا شبيهاً بالحداء المخاطفة ولا بالثعالب الخادعة، ولا بالذئاب الغادرة، ولا بالأسد العاتية، كما تفعل بالفراس كذلك تفعلون بالناس: فريقاً تخطفون، و فريقاً تخدعون، وفريقاً تقدرون بهم. كذلك تفعلون بالناس: فريقاً تخطفون، و فريقاً تخدعون، و باطنه فاسداً كذلك بحق أقول لكم: لا يغني عن الجسد أن يكون ظاهره صحيحاً، و باطنه فاسداً كذلك لا تغني أجسادكم التي قد أعجبتكم وقد فسدت قلوبكم، و ما يغني عنكم أن تنقوا جلودكم وقلوبكم دنسة، لاتكونوا كالمنخل يخرج منه الدقيق الطيب، ويمسك النخالة بطودكم وقلوبكم مثل السراج يضيئ للناس و يحرق نفسه. يا بني إسرائيل زاحوا العلما، إنما مثل السراج يضيئ للناس و يحرق نفسه. يا بني إسرائيل زاحوا العلما، في مجالسهم ولوجشوا على الركب فإن الله يحيي القلوب الميتة بنورالحكمة كما يحيي الأرض الميتة بوابل المطر.

بيان : عبيدالسوء بالفتح وقد يُضمُّ السين ، ومنهم من منع الضمَّ وهومن قبيل إضافة الموصوف الى الصفة كقولهم : حاتم الجود . و مؤونة مراقيها أى شدَّة الارتقاء عليها . ومُرافقتها من الرفق بمعنى اللطف والنفع ، ولعله كان مررافقها على صيغة الجمع و الضمير راجع إلى الثمر أوالنخله . قوله : ماتفضون إليه من قولهم : أفضى إليه أى وصل . و نورها بضم النون و فتحها . و القرمح بالفتح : لبر من ويهنؤكم مهموزاً بفتح

<sup>(</sup>١) الطوبى : الغبطة والسعادة ، النخير والخيرة ، هي فعلى من الطيب قلبوااليا. واوأللضمة قبلها ، يقال . طوبي لك وطوباك بالإضافة .

 <sup>(</sup>٢) الويل · حلول الشر ، الهلاك . ويدعى به لمن وقع في هلكة يستحقها .

<sup>(</sup>٣) الغل بكسرالغين : الجقد والغش .

النون وكسرها أي لا يعقب أكله مضرَّةً. وغبُّ كلُّ شيء بالكسر عاقبته والقطران بفتح القاف وكسرها و سكون الطاء، و بفتح القاف وكسرالطاء دهن منتن يستجلب من شجر الأبهل فيهناءُ (١) به الإبلالجربي (<sup>٣)</sup>، ويسرعفيه أشعال النار . وسوء رغبته فيها أى ترك عمله بتلك الحكمة ، والإنظار : التأخير ولعلُّ تعديته بالباء بتضمين أوبتقدير، و يحتمل الزيادة . و قوله : يغدو أى ينزل أوَّل النهار . ويروح أى ينزل آخرالنهار . وقوله : أروح ، أي أكثر راحةً . قوله : ومحقرتها بفتح الميم والقاف والراء وسكون الحاء مصدر بمعنى الحقارة والذلَّة ، أوعلى وزن اسم المفعول من باب التفعيل ، كماورد إيَّاكم ومحقَّـراتالذنوب . ويحقّـرها منباب التفعيلأوكيضرب . والحداء بكسرالحاء ممدوداً جمع الحداُّ ة كعنبة : نوع من الغراب (٣) يخطف الأشياء ، والأسد بضم الهمزة وسكون السِّين جمع أسد . والعاتبة أي الظالمة الطاغية المتكبِّرة . كما تفعل أي الأسد أوجميع ماتقدُّم ، فالفراس على التغليب وقوله : فريقاً تخطفون ، إلى آخر ماذكر ، على سبيل اللفِّ والنشر، ولمَّا ذكر الافتراس أو لا لم يذكر آخراً . لا يغني عن الجسد، أي لا ينفعه ولايدفع عنه سواً • والمنخل بضم الميم و الخاء وقد تفتح خاؤه : ما ينخل به . ويقال : زاحمهم ، أى ضايقهم ودخل في زحامهم . قال الفيروز آباديّ : جثى كدعا و رمى جُشُو ّ أ وجثياً بضمهما ، : جلس على ركبتيه ، وجاثيت ركبتي إلى ركبته . وقال : الوابل : المطر الشديد الضخم القطر.

ياهشام مكتوب في الإنجيل: طوبى للمتراجين أولئك هم المرحومون يوم القيامة، طوبى للمطبرة القيامة، طوبى للمطبرة على القيامة، طوبى للمطبرة قلوبهم اولئك هم المترقون منابر الملك يوم القيامة.

بيان : تخصيص كونهممن المتقين بيوم القيامة ، لأن في ذلك اليوم يتبيّن المتقون

<sup>(</sup>١) همأ الإبل : طلاها بالهناء وهوالقطران .

<sup>(</sup>٢) الجرب : دا. يحدت في الجلد بثوراً صفاراً لهاحكة شديدة .

<sup>(</sup>٣) فيه خطا. بلهمو من الجوارح من نوعالباذي دون الغراب.

واقعاً ، و يمتازون عن المجرمين ، و يحشرون إلى الرحمن وفداً ، و أمَّــا في الدنيا فكثيراً مايشبه غيرهم بهم .

ياهمام قلة المنطق حكم عظيم فعليكم بالصمت فا نمّه دعة حسنة ، وقلة وزر و خفّة من الذنوب ، فحصّنوا باب الحلم فا ن عبابه الصبر ، و إن الله عز وجل يبغض الضحّاك من غير عجب . والمشّاء إلى غير إرب . و يجب على الوالي أن يكون كالراعي لا يغفل عن رعيّته ولا يتكبّر عليهم ، فاستحيوا من الله في سراءركم ، كما تستحيون من الناس في علائيتكم ، واعلموا أن الكلمة من الحكمة ضالّة المؤمن ، فعليكم بالعلم قبل أظهركم .

بيان: الحكم بالضم : الحكمة. والدعة بفتح الدال: السكون والراحة. والإرب بالكسر وبالتحريك: الحاجة. وقال في النهاية: وفي الحديث: الكلمة الحكمة ضالة المؤمن وفي دواية: ضالة كل حكيم أى لايز ال يطلبها كما يتطلب الرجل ضالته. انتهى. وقيل: المراد أن المؤمن يأخذ الحكمة من كل من وجدها عنده، وإن كان كافراً أوفاسقا كما أن صاحب الضالة يأخذها حيث وجدها، ويؤيده مامر ، وقيل: المراد أن من كان عنده حكمة لايفهمها ولايستحقها يجبأن يطلب من يأخذها بحقها كما يجب تعريف الضالة، وإذا وجدمن يستحقها وجب أن لا يبخل في البذل كالضالة.

و قال في النهاية : في الحديث فأقاموا بين ظهر انيهم و بين أظهرهم قدتكر دت هذه اللفظة في الحديث ، والمراد بها أنهم أقاموا بينهم على سبيل الاستظهاد ، والاستناد إليهم ، وزيدت فيه ألف ونون مفتوحة تأكيدا ، و معناه أن ظهرا منهم قد امه و ظهرا وراءه فهو مكنوف من جانبيه ، ومن جوانبه إذا قيل بين أظهرهم ، ثم كثر حتمى استعمل في الإقامة بين القوم مطلقا .

ياهشام تعلّم من العلم ماجهلت ، وعلّم الجاهل ثمّا علمت ، وعظّم العالم لعلمه ، ودع منازعته ، وصغّر الجاهل لجهله ولاتطرده ولكن قرِّ به و علّمه .

**بيان** : الطرد : الإبعاد .

ياهشام إن كل نعمة عجزت عن شكرها بمنزلة سيَّئة تؤاخذبها . و قال أمير

المؤمنين صلوات الله عليه: إن لله عباداً كسرت قلوبهم خشبته، و أسكتتهم عن النطق و إنهم لفصحاء عقلاء، يستبقون إلى الله بالأعمال الزكية، لآيستكثرون له الكثير، ولا يرضون له من أنفسهم بالقليل، يرون في أنفسهم أنهم أشراد، وإنهم لأكياس (١) وأبراد.

بيان: لعل المرادبالعجز الترك ، وتعجيز النفس والكسل لاعدم القدرة أى إن الله يؤاخذ بترك شكر النعمة كما يؤاخذ بفعل السينة ولوفي الدنيا بزوال النعمة . والاستباق: المسابقة في الرهان ، أى يسبق بعضهم بعضاً في التقر بالى الله بالأعمال الطاهرة من آفاتها ، أوالنامية . والكياسة : العقل والفطنة .

يا هشام الحياء من الإيمان و الإيمان في الجنَّة ، والبذاء من الجفاء و الجفاء في النار .

بيان : البذا، بفتح الباء ممدوداً . الفحش وكل كلام قبيح . و الجفاء ممدوداً : خلاف البر والصلة ، وقديطلق على البعد عن الآداب ، قال المطر وي : الجفاء : الغلظ في العشرة ، والخرق في المعاملة ، وترك الرفق .

يا هشام المتكلّمون ثلاثة: فرابح، وسالم، وشاجب: فأمّا الرابح فالذاكرلة وأمّا السالم فالساكت، وأمّا الشاجب فالّذي يخوض في الباطل إنَّ الله حرّم الجنّة على كلّ فاحش بذي قليل الحياء لايبالي ماقال ولاماقيل فيه. وكان أبوذر رضي الله عنه يقول: يا ميتغي العلم إنَّ هذا اللّسان مفتاح خير، و مفتاح شرّ، فاختم على فيك كما تختم على ذهبك وورقك (٢).

بيان: المراد بالمتكلّمين القادرون على التكلّم، أو المتكلّمون و المجالسون معهم تغليباً، و الحاصل أن الناس في أمر الكلام على ثلاثة أصناف. و الشجب: الهلاك و الحزن و العيب. قال الجزري : في حديث الحسن: المجالس ثلاثة: فسالم و غانم و شاجب أى هالك يقال: شجب يشجب فهو شاجب، و شجب يشجب فهو شاجب، المياس الإثم، أوغانم للأجر، وإمّا هالك آثم.

<sup>(</sup>١) جمع الكيتس : الظريف ، الغطن ، العسن الفهم والإدب .

 <sup>(</sup>٢) بالواو المثلثة وسكون الراء وبغتج إلواو مع كسر الراء : الدراهم المضروبة .

يا هشام بئس العبد عبديكون ذاوجهين وذالسانين يطري أخاه إذا شاهده . و يأكله (١) إذا غاب عنه ، إن أعطى حسده و إن ابتلى خذله ، و إن أسرع الخير ثواباً البرّ ، وأسرع الشرّ عقوبة البغي ، و إن سرّ عباد الله من تكره مجالسته لفحشه ، وهل يكب الناس على مناخرهم في النار إلا حصائد ألسنتهم ، ومن حسن إسلام المره ترك مالا يعنيه .

بيان: الإطراء: مجاوزة الحد في المدح والكذب فيه . وخذله أى ترك نصرته . والبغي : التعد ي والاستطالة والظلم وكل مجاوزة عن الحد . وقوله : من تكره إمّا بفتح التاء للخطاب ، أو بالضم على البناء للمفعول . وقال الفيروز آبادي : كبّه : قلبه وصرعه كأكبه . وقال الجوهري : كبّه لوجهه أى صرعه فأكب هوعلى وجهه . و هذا من النوادر . و قال الجزري : وفي الحديث : وهل يكب الناس على مناخرهم في النار إلا حصائد السنتهم أى ما يقطعونه من الكلام الذي لاخيرفيه ، واحدتها حصيدة تشبيها بما يحصد من الزرع ، وتشبيها للسان وما يقطعه من القول بحد المنجل (١٠ الدي يحصد به . و قال : يقال هذا أمر لا يعنيني أي لا يشغلني ولا يهم سني ، ومنه الحديث : من حسن إسلام المرء تركه مالا يعنيه أى لايهم .

ياهشام لايكون الرجل مؤمناًحتَّى يكونخانفاً راجياً ، ولايكونخانفاً راجياً حتَّى يكون عاملاً لما يخاف ويرجو .

ياهشام قال الله جل وعز تي وجلالي و عظمتي وقدرتي وبهامي وعلو ي في مكاني ، لايؤثر عبدهواى على هواه إلا جعلت الغنى في نفسه ، و همه في آخرته و كففت عليه ضيعته ، و ضمنت السماوات والأرض رزقه ، و كنت له من وراء تجارة كل تاجر .

بيان : قوله تعالى : في مكانيأى في منزلتي ودرجة رفعتي . قوله : وكففت عليه ضيعته . يقال : كففته عنه أى صرَّفته ودفعته . والضيعة : الضياع و الفساد ، وما هو في

<sup>(</sup>١) أى يغتابه ويذكره بما فيه من السوه .

<sup>(</sup>٢) بكسر المبم وسكون النون وفتح الجيم : آلةمن حديد عكفا. يقضب بها الزرعو نحوه .

معرض الضياع من الأهل والمال وغيرهما . وقال في النهاية : وضيعة الرجل : ما يكون منه معاشه كالصنعة و التجارة و الزراعة وغيرها ، ومنه الحديث : أفشى الله ضبعته أى أكثر عليه معاشه انتهى ، فيحتمل أن يكون المراد صر فت عنه ضياعه وهلاكه بتضمين معنى الإشفاق ، أويكون «على» بمعنى «عن» ، أوصر فت عنه كسبه بأن لا يحتاج إليه ، أوجعت عليه معيشته أو ماكان منه في معرض الضياع ،كما قال في النهاية : لا يكفتها أى لا يجمعها ولا يضمها ، و منه الحديث : المؤمن أخ المؤمن يكف عليه ضيعته أى يجمع عليه معيشته ويضمها إليه . وهذا المعنى أظهر لكن ما وجدت الكف بهذا المعنى إلا في كلامه (١).

و قوله تعالى : و كنت له من ورا، تجارة كلّ تاجر . يحتمل وجوها : الأوّل : أن يكون المراد كنت له عقب تجارة التجّار لا سوقها إليه . الثاني : أن يكون المراد أنّي أكفي مهمّاته سوى ما أسوق إليه من تجارة التاجرين . الثالث : أن يكون معناه : أناله عوضاً عمّا فاته من منافع تجارة التاجرين . ولعلّ الأوّل أظهر .

ياهشام الغضب مفتاح الشر"، و أكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم خُلقاً، و إن خالطت الناس فا ن استطعت أن لاتخالط أحداً منهم إلّامن كانت يدك عليه العليافافعل. بيان: اليد العليا: المعطية أو المتعفّفة.

ياهشام عليك بالرفق ، فإن الرفق يمن والخرق شؤم (٢) إن الرفق و البرو و البرو حسن الخلق يعمد الدياد ، ويزيد في الرذق .

بيان : قال الغيروز آبادي : الخرق بالضم وبالتحريك : ضدّ الرفق، وأن لا يحسن العمل ، والتصر تُف في الأ مور ، والحمق .

ياهشام قول الله : هُلجزاء الإحسان إلّا الإحسان جرت في المؤمن والكافر ، و البرّ و الفاجر ، من صنع إليه معزوف فعليه أن يكافىء به ، و ليست المكافاة أن تصنع

<sup>(</sup>١) بل هذا من المماني التي ضبطها كتب اللغة .

<sup>(</sup>٢) اليبن : البركة . والشؤم : ضده .

كماصنع حتى ترى فضلك ، فإن صنعت كما صنع فله الفضل بالابتداء .

يا هشام إن مثل الدنيا مثل الحيّة ، مستّم اليّن ، و في جوفها السمّ القاتل ، يحذرها الرجال ذووا العقول ، و يهوي إليها الصبيان بأيديهم .

يا هشام اصبرعلى طاعة الله ، و اصبرعن معاصي الله ، فا يتما الدنيا ساعة فما مضى منها فليس تجد له سروراً ولاحزناً ، ومالم يأت (١) منها فليس تعرفه ، فاصبر على تلك الساعة التي أنت فيها فكأ نتك قد اعتبطت .

بيان : في النهاية : كلّ من مات بغير علّة فقد اعتبط ، ومات فلان عبطة أى شابّاً صحيحاً ، و في بعض النسخ بالغين المعجمة ، أى إن صبرت فعن قريب تصير مغبوطاً في الآخرة يتمنى الناس منزلتك .

يا هشام مثل الدنيا مثل ماء البحركلما شرب منه العطشان ازداد عطشاً حتى يقتله.

ياهشام إيّاك والكبرفا يّنه لايدخل الجنّة من كان في قلبه مثقال حبّة من كبر، الكبر ردا. الله فمن نازعه ردا. أكبّه الله في النارعلي وجهه .

بيان: قال الجزريّ: في الحديث قال الله تعالى: العظمة إذاري ، والكبرياء ردامي ضرب الرداء والإزار مثلاً في انفراده بصفة العظمة والكبرياء أى ليستا كسائر الصفات الّتي قديتهم بها الخلق مجازاً كالرحة ، وشبهما بالإزار و الرداء لأن المتهم بهما يشملانه كما يشمل الرداء الإنسان ، ولأنه لايشركه في إزاره ورداءه أحد ، فكذلك الله لاينبغي أن يشركه فيهما أحد .

ياهشام ليس منّـامن لم يحاسب نفسه في كلّ يوم فا ن عمل حسناً استزاد منه ، وإن عمل سيّـئاً استغفرالله منه وتاب إليه .

ياهشام تمثّلت الدنيا للمسيح عَلَيَكُ في صورة امرأة زرقاء، فقال لها : كم تزوَّجت ؟ فقالت : كثيراً، قال : فكل ُطلّقك ؟ قالت : لابل كلاَّ قتلت ! قال المسيح : فويح أزواجك الباقين كيف لايعتبرون بالماضين ؟

<sup>(</sup>١) و في نسخة : ومالم يهض .

بيان: الزرقة في العين معروفة ، وقد تطلق على العمى ، ويقال : ذرقت عينه نحوي : انقلبت وظهر بياضها (١) فعلى الأول : لعلل المراد بيان شؤمتها فإن العرب تتشأم بزرقة العين أوقبح منظرها و على الثاني ظاهر، و على الثالث كناية عن شد ة الغضب ، و الأول أظهر . و ويح : كلمة ترحثُم و توجنُع يقال لمن وقع في هلكة لايستحقّها ، وقد يقال بمعنى المدح والتعجّب (٢). وهي منصوبة على المصدر ، وقد ترفع

ياهشام إن ضوء الجسد في عينه فإن كان البصر مضيئاً استضاء الجسد كله ، و إن ضوء الروح العقل ، فإ ذا كان العبد عاقلاً كان عالماً بربه ، و إذا كان عالماً بربه أبصر دينه ، و إن كان جاهلاً بربه لميقم له دين ، وكمالا يقوم الجسد إلّا بالنفس الحيّة فكذلك لا يقوم الدين إلّا بالنيّة الصادقة ، ولا تثبت النيّة الصادقة إلّا بالعقل .

ياهشام إن الزرع ينبت في السهل ، ولاينبت في الصفا ، فكذلك الحكمة تعمر في قلب المتواضع ولا تعمر في قلب المتكبّر الجبّار لأن الله جعل التواضع آلة العقل ، و جعل التكبّر من آلة الجهل ، ألم تعلم أن من شمخ إلى السقف برأسه شجّه ، و من خفض رأسه استظل تحته و أكنته ، فكذلك من لم يتواضع لله خفضه الله ، ومن تواضع لله رفعه .

بهان : السهل : الأرض اللينة التي تقبل الزرع ، و الصفا جمع صفاة : وهي الحجر الصلب الذي لاينبت . و تعمر بفتح التاء و الميم أى تعيش طويلاً ، أو بضم الميم أي تجعل القلب معموداً ، و بضم التاء وفتح الميم أى تصير الحكمة في القلب معمودة . وشمخ أى طال وعلا . وشج وأسه أى كسره . والخفض : ضد الرفع ، و أكنته أى ستره وحفظه عن الحر والبرد .

ياهشام ما أقبح الفقر بعد الغنى (٢٦) و أقبح الخطيئة بعد النسك ، وأقبح من

<sup>(</sup>١) وقد يطلق على شدة المداوة . يقال : عدو أزرق : شديد المداوة ، و ذلك أن زرقة العيون غالبة في الروم والديلم ، وكانت بينهم و بين العرب عداوة شديدة فسبوا كل عدو بدلك .

<sup>(</sup>٢) وقيل : انها تأتي ايضاً بمعنى ويل. تقول : ويح لزيد و ويحاً لزيد و ويحه .

<sup>(</sup>٣) المراد بالفقر إما الفقر المعنوى ، أى ما أقبح للرّجل أن تكون له فضائل نفسية و خلق كريسة ، أوعقائد حقة و أملة مرضية ثم يتركها ويستخلف منها الغصال المذمومة والإخلاق الرذيلة اوالمقائد الباطلة فيكون مآل أمره إلى الغسران و مرجعه إلى الفناء ، أوالمراد منه الفقر المادى أى ما أقبح للرجل أن يكون ذائروة ومال ، ثم يترفها ويسرفها ويصرفها في مالايصلح به دنياه ولايثاب به في عقباء ، فيصير فقيراً ويصبح إلى أقرانه معتاجاً .

ذلك العابدلله ثم يترك عبادته.

ييان : النسك : الحجّ أومطلق العبادة .

يا هشام لاخير في العيش إلّا لرجلين: لمستمع واع، وعالم ناطق.

بيان : العيش : الحياة . ووعاه أىحفظه .

ياهشام ما قسم بين العباد أفضل من العقل ، نوم العاقل أفضل من سهر الجاهل ، وما أدّى وما أدّى وما أدّى الله نبياً إلّا عاقلاً حتى يكون عقله أفضل من جميع جهد المجتهدين ، وما أدّى العبد فريضة من فرائض الله حتى عقل عنه .

يان: الاجتهاد: بذل الجهد في الطاعات.

ياهشام قال رسول الله عَلَيْكُ الله : إذا رأيتم المؤمن صموتاً (١) فادنوا منه ، فإنه يلم يلقي الحكمة ، والمؤمن قليل الكلام كثير العمل ، والمنافق كثير الكلام قليل العمل .

ياهشام أوحى الله إلى داود: قل لعبادي لايجعلوا بينى و بينهم عالماً مفتوناً بالدنيا فيصدّ هم عن ذكري ، وعن طريق محبّتي ومناجاتي ، أولئك قطّاع الطريقمن عبادي ، إن أدنى ما أنا صانع بهم أن أنزع حلاوة عبادتي ومناجاتي من قلوبهم .

يها ت: في غيره من الأخبار قطّماع طريق عبادي .

ياهشام من تعظّم في نفسه لعنته ملائكة السماء و ملائكة الأرض، و من تكبّرعلى إخوانه و استطال عليهم فقد ضاد الله ، ومن ادّعي ما ليسله فهو اعنى لغير .

بيان: من تعظّم أى عدّ نفسه عظيماً قوله: أعنى لغير أى يدخل غيره في العناء و التعب ممّن يشتبه عليه أمره أكثر ممّا يصيبه من ذلك، ويحتمل أن يكون تصحيفاً عتى لغيره من العتوّو هوالطغيان و التجبّر، وكان يحتمل المأخوذ منه ذلك أيضاً.

ياهشام أوحى الله إلى داود : حذّر وأنذر أصحابك عن حبّ الشهوات ، فإنّ المعلّقة قلوبهم بشهوات الدنيا قلوبهم محجوبة عنّى (٢) .

<sup>(</sup>١) بغتج الصاد وضمالميم : الكثير الصنت .

<sup>(</sup>۲) أى قلوبهم مستورة عن كشف سبحات وجهى وجلالى وإشراق أنوار عظمتى وعرفان دلائل الوهيتى و جمالى ، و ممنوعة عن حصول العلوم الحقيقية فيها ، لحلول محبة زخارف الدنيا فيها و تعلقها بها .

ياهشام إيّاك والكبرعلى أوليائى، والاستطالة بعلمك فيمقتكالله ، فلا تنفعك بعدمقته (١) دنياك ولا آخرتك، وكن في الدنيا كساكن الدار ليست له، إنّه ما ينتظر الرحيل.

ياهشام مجالسة أهل الدين شرف الدنيا والآخرة ، و مشاورة العاقل الناصح يمن وبركة و رشد وتوفيق منالله ، فإذا أشار عليك العاقل الناصح فإ يّـاك والخلاف فإن في ذلك العطب .

بيان : أهل الدين هم العالمون بشر العالدين العاملون بها . والعطب بالتحريك الهلاك .

ياهشام إيّاك ومخالطة الناس والأنس بهم إلّا أن تجدمنهم عاقلاً مأموناً فأنس به و اهرب من سائرهم كهربك من السباع الضادية ، و ينبغى للعاقل إذا عمل عملاً أن يستحيي من الله إذ تفرّد له بالنعم أن يشارك في عمله أحداً غيره ، و إذا حزبك (٢) أمر أن لاتدري أيّهما خير وأصوب فانظراً يّهما أقرب إلى هواك فخالفه ، فإن كثيرالثواب في مخالفة هواك ، وإيّاك أن تغلب الحكمة وتضعها في الجهالة . قال هشام : فقلتله : فإن وجدت رجلاً طالباً غيران عقله لا يتسم لضبط ما ألقي إليه ؟ قال : فتلطف له في النصيحة ، فإن ضاق قلبه فلا تعرضن نفسك للفتنة ، واحدر ردّ المتكبيرين ، فان العلم يدل على أن يحمل على من لا يفيق (٢) قلت : فإن لم أجد من يعقل السؤال عنها ؟ يدل على أن يحمل على من لا يفيق (٣) قلت : فإن لم أجد من يعقل السؤال عنها ؟ يدل فا فاغتنم جهله عن السؤال حتى تسلم فتنة القول ، و عظيم فتنة الردّ، واعلم : أنّ الله لم يرفع المتواضعين بقدر تواضعهم ولكن رفعهم بقدر عظمته و مجده، ولم يؤمن الخاتفين بقدرخوفهم ولكن آمنهم بقدر كرمه وجوده ، ولم يفرّح المحزونين بقديد حزنهم ولكن بقدرخوفهم ولكن آمنهم بقدر كرمه وجوده ، ولم يفرّح المحزونين بقديد حزنهم ولكن بقدرخوفهم ولكن آمنهم بقدر كرمه وجوده ، ولم يفرّح المحزونين بقديد حزنهم ولكن بقدر كومه وجوده ، ولم يفرّح المحزونين بقديد حزنهم ولكن

<sup>(</sup>١) البقت بفتح البيم وسكون القاف : شدة البغض .

<sup>(</sup>٢) قى التخف المطبوع : وإذا مرَّ بك .

<sup>(</sup>٣) قوله يدل: يحتمل أن يكون من باب ضرب يضرب أى تفنج و تلوى أن يحمل على من لم يرجع عن سكره وإغماءه وغفلته، وفي التحف المطبوع «يجلى» بدل «يحمل» أى العلم تفنج و تلوى أن يعرض على من لا يفيق. وظنى أن «يحمل او يجلى» يكون مصحف « ينجل » أى العلم يرشد إلى أن ينجل على من لا يفيق، أوأن في الجملة تصحيفاً وغلطاً والصحيح: فإن العلم يدل ان يحمل على من لا يطبق.

فر حهم بقدر رأفته و رحته ، فما ظنّك بالرؤوف الرحيم اللّذي يتودّد إلى من يؤذيه بأولياءه ؟ فكيف بمن يؤذيه ؟ وماظنّك بالتو ابالرحيم اللّذي يتوب على من يعاديه ؟ فكيف بمن يترضّاه ويختار عداوة الخلق فيه ؟.

بيان : السباع الضارية أى المولعة بالافتراس المعتادة له . وحزبه أمر أى نزل به وأهمّه .

قوله عَلَيْكُ ؛ و إيّاك أن تغلب الحكمة كذا في النسخه الّتي عندنا ، و لعلّ فيه حذفاً و إيصالاً ، أى تغلب على الحكمة ، أى يأخذها منك قهراً من لا يستحقّها بأن يتقرأ على صيغة المجهول ، أو على المعلوم أى تغلب على الحكمة فا نّها تأبى عنّن لا يستحقّها ، ويحتملأن يكون بالفاء من الإ فلات بمعنى الإطلاق ، فا نتهم يقولون : انفلت يستحقّها ، ويحتملأن يكون بالفاء من الإ فلات بمعنى الإطلاق ، فا نتهم يقولون : انفلت منّى كلام أى صدر بغير رويّة . قوله : فتلطّف له في النصيحة أى تذكر له شيئاً من تلك الحكمة بلطف على وجه الامتحان . والإفاقة : الرجوع عن السكر والإغماء والغفلة إلى حال الاستقامة . قوله : يؤذيه بأولياء أى بسبب إيذاءهم ، وترضّاه أى طلب رضاه .

ياهشام من أحب الدنيا ذهب خوف الآخرة من قلبه ، وما أو تي عبد علماً فازداد للدنيا حبّاً إلّا ازداد من الله بعداً وازدادالله عليه غضباً .

ياهشام إن العاقل اللّبيب من ترك مالا طاقة له به ، و أكثر الصواب في خلاف الهوى ، ومن طال أمله ساء عمله .

ياهشام لورأيت مسيرالأ جل لأ لهاك عن الأمل.

يان: اللبيب: العاقل (١) والتوصيف للتوضيح والتأكيد، وألهاك: أى أغفلك. ياهشام إيّاك والطمع، وعليك باليأس ممّا في أيدي الناس، وأمت الطمع من المخلوقين، فان الطمع مفتاح الذلّ، واختلاس (٢) العقل، وإخلاق المروّات، وتدنيس

<sup>(</sup>١) اللب : العقل الخالس من الشوائب ، أوماذكا من العقل ، فكل لبعقل ولا يمكس ، واللبيب من كان ذالب ، فكل لبيب عاقل ، ولا يعكس .

<sup>(</sup>٢) الاختلاس: الاختطاف بسرعة على فغلة بنحلاف الاستلاب فانته لايشترط فيه الغفلة .

العرض، والذهاب بالعلم، وعليك بالاعتصام بربتك: و التوكل عليه، وجاهد نفسك لترد ها عنهواها، فا ننه واجب عليك كجهاد عدو ك. قال هشام: فأى الاعداء أوجبهم مجاهدة وقال: أقربهم إليك، وأعداهم لك، وأضر هم بك، وأعظمهم لك عداوة، مجاهدة وأخفاهم لك شخصا مع دنو منك، و من يحر ض أعدائك عليك، وهو إبليس (١) الموكل بوسواس القلوب، فله فلتشد عداوتك، و لا يكونن أصبر على مجاهدتك لهلكتك منك على صبرك لمجاهدته، فإنه أضعف منك ركناً في قو ته، وأقل منك ضرراً في كثرة شر وإذا أنت اعتصمت بالله ومن اعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم بيان: الاختلاس: الاستلاب، وإخلاق الثوب: إبلاؤم. والدنس: الوسخ، والحمل في المواضع على المبالغة، وقوله: ومن يحر ض يحتمل المعجمة والمهملة: الحث والترغيب، كما قال تعالى: وحر ض المؤمنين على القتال (٢).

يا هشام من أكرمه الله بثلاث فقه لطف له : عقل يكفيه مؤونة هواه ، وعلم يكفيه مؤونة جهله ، و غنى يكفيه مخافة الفقر .

يا هشام احذرهذه الدنيا و احذر أهلها فا ن الناس فيها على أربعة أصناف: رجل مترد معانق لهواه، ومتعلم متقر ى كلما ازداد علماً ازداد كبراً يستعلن بقراءته وعلمه على من هودونه، وعابد جاهل يستصغر من هودونه في عبادته، يحب أن يعظم ويوقر، و ذو بصيرة عالم عارف بطريق الحق يحب القيام به فهو عاجز أومغلوب، ولا يقدر على القيام بما يعرف فهو محزون مغموم بذلك فهو أمثل أهل زمانه وأوجههم عقلاً.

بيان : تردّى في البئرأى سقط ، والمتردّي أى الواقع في المهالك اللّتي يعسر التخلّص منه . والمتقرّى : الناسك المتعبّد أوالمتفقّه أى متعلّم القراءة . قوله : يستعلن بقراءته كأ نّه كان يستعلي ، ويمكن أن يضمّن فيه معناه . والأ مثل : الأفضل . وأوجههم عقلاً : لعلّ المراد أنَّ عقلهم أوجه عندالله من عقول غيرهم ، أو هم أوجه الناس للعقل .

<sup>(</sup>١) ابلس : قل خيره من رحبة الله ، يئس . وإبليس : علم للشيطان فهو إما بعني قليل الخير ، أو بعني إله أيوس من رحبة الله تعالى .

<sup>(</sup>٢) الإنغال : ٥٦

يا همام اعرف العقل و جنده ، والجهل وجنده تكن من المهتدين . قال هشام فقلت : لانعرف إلّاماعر فتنا ، فقال عَلَيْكُمُ :

يا هشام إنَّ الله خلق العقل وهو أوَّل خلق خلقهالله من الروحانيِّين عن يمين العرش من نوره فقال له : أدبر فأدبر ؛ ثم قال له : أقبل فأقبل ؛ فقال الله جل وعز " : خلقتك خلقاً عظيماً و كر متك على جميع خلقي . ثم خلق الجهل من البحر الأجاج الظلماني ، فقال له : أدبر فأدبر، ثم قال له : أقبل فلم يقبل ؛ فقال : استكبرت ؟ فلعنه . ثم جعل للعقل خمسة و سبعين جنداً فلمنا رأى الجهل ماكر م الله به العقل وما أعطاه أضمرله العداوة ؛ وقال الجهل : يا ربّ هذا خلق مثلي خلقته وكرّ مته وقوّيته وأناضد ولا قو ة لي به ، أعطني من الجند مثل ما أعطيته ، فقال تبارك و تعالى : نعم، فإن عصيتني بعدذلك أخرجتك وجندك من جواري ومن رحتي فقال: قدرضيت فأعطاه الله خمسة وسبعين جنداً . فكال ممّا أعطى العقل من الخمسة وسبعين جنداً : الخبر و هو وزير العقل ، الشرّو هووزير الجهل . الإيمان ، الكفر . التصديق ، التكذيب. الإخلاص، النفاق. الرجاء، القنوط. العدل، الجور الرضاء، السخط. السُكر، الكفر ان. اليأس، الطمع. التوكّل، الحرص. الرأفة ، الغلظة. العلم، الجهل. العفيّة ، التهتّك. الزهد، الرغبة. الرفق، الخرق. الرهبة، الجرأة. التواضع، الكبر. التؤدة، العجلة. الحلم السفه. الصمت ، الحذر. الاستلام ، الاستكبار. التسليم ، التجبّر. العفو ، الحقد. الرحمة ، القسوة . اليقين ، الشكّ . الصبر ، الجزع . الصفح ، الانتقام . الغني ، الفقر . التفكّر ، السهو. الحفظ، النسيان. التواصل ، القطيعة · القناعة ، الشره (١٠). المواساة ، المنع. المودّة ، العداوة . الوفاء ، الغدر . الطاعة ، المعصية . الخضوع ، التطاول . السلامة ، البلاء . الفهم الغباوة . المعرفة ، الإنكار . المداراة ؛ المكاشفة ، سلامة الغيب ، المماكرة . الكتمان ، الإفشاء . البرّ ، العقوق . الحقيقة ، التسويف . المعروف ، المنكر التقيّة ، الاذاعة. الإنصاف الظلم. النفي (٢)، الحسد. النظافة ، القدر. الحياء ، القحة.

 <sup>(</sup>١) بكسرالشين المعجمة : الشر ، العدة ، النشاط و الغضب ، الطيش ، العرس . و الإخير هوالمراد هنا .

<sup>(</sup>٢) في التحف : التقي ,

القصد، الإسراف. الراحة، التعب. السهولة، الصعوبة. العافية، البلوى. القوام، المكاثرة. الحكمة، الهوى الوقاد، الخفة. السعادة، الشقاء. التوبة الإسراد. المخافة، المهاون. الدعاء، الاستنكاف. النشاط، الكسل. الفرح الحزن. الألفة، الفرقة. السخاء، البخل. الخشوع، العجب. صدق الحديث، النميمة الاستغفاد، الاغتراد. الكياسة، الحمق (١).

بيان : النفى : نفى الحسد عن النفس ، والظاهر أنَّه صحَّف ، والقحة كعدة : الوقاحة وقلَّة الحياء .

ياهشام لاتجتمع هذه الخصال إلّا لنبي أو وصي نبي ، أو مؤمن امتحن الله قلبه للإيمان ، وأمّا سائر ذلك من المؤمنين فإن أحدهم لايخلو من أن يكون فيه بعض هذه الجنود من أجناد العقل . حتّى يستكمل العقل ويتخلّص من جنود الجهل ، فعند ذلك يكون في الدرجة العليا مع الإنبيا، والأوصياء كالله وقينا الله وإيّاكم لطاعته .

٣١ - الدرة الباهرة : قال أمير المؤمنين عَلَيْكُ : العاقل من رفض الباطل .

٣٢\_ دعوات الراوندى: قال الصادق عَلَيَّكُم : كثرة النظرفي العلم يفتح العقل.

٣٣ ـ نهج : قال أمير المؤمنين عَلَيْكُ ، لسان العاقل وراء قلبه ، و قلب الأحق وراء لسانه .

قال السيّد رضى الله عنه: و هذا من المعاني العجيبة الشريفة ، والمراد به أنَّ العاقل لا يطلق لسانه إلّا بعد مشاورة الرويّة ، ومؤامرة الفكر، والأحق تسبق خذفات لسانه و فلتات (٢) كلامه مراجعة فكره ، ومماحضة رأيه ، فكأن لسان العاقل تابع لقلبه ، كما أنَّ قلب الأحق تابع للسانه . وقدروي عنه عَلَيَّكُمُ هذا المعنى بلفظ آخر وهو قوله عَلَيْكُمُ : قلب الأحق في فيه ، و لسان العاقل في قلبه . ومعناهما واحد .

٣٤\_ وقال عَلَيْكُم : إِذَاتِهُ العقل نقص الكلام .

٣٥ و قال عَلَيْكُ : لايرى الجاهل إلَّا مفرطاً أومفرُّ طاً .

<sup>(</sup>١) تقدم شرح هذه الخصال قبلا.

<sup>(</sup>٢) جمع الفلتة : زلاته و هفواته .

٣٦ نهج : قيل له عَلَيْكُ : صف لنا العاقل فقال : هو الله يضع الشيء مواضعه قيل له : فصف لنا الجاهل قال : قد فعدت . قال السيد رضى الله عنه : يعني عَلَيْكُ أن الجاهل هو الله عنه الشيء مواضعه ، فكأن ترك صفته صفة له ، إذ كان بخلاف وصف العاقل .

٣٧ نهج: قال عَلَيْكُ : كفاف من عقلك ما أوضح لك سبيل غيّك (١) من رشدك ٣٧ و قال عَلَيْكُ في وصيّته للحسن عَلَيْكُ : و العقل حفظ التجارب، و خير ما جرّبت ماوعظك.

٣٩ - كنز الكراجكي: قال رسول الله عَلَيْهُ : إن العاقل من أطاع الله وإن كان ذميم المنظر حقير الخطر، وان الجاهل من عصى الله ، و إن كان جميل المنظر عظيم الخطر، أفضل الناس أعقل الناس.

عن أمير المؤمنين ﷺ أنَّه قال : العقل ولادة ، و العلم إفادة ، و مجالسة العلماء زيادة .

٤١. و قال كَالْبُكُلُمُ : من صحب جاهلاً نقص من عقله .

٤٢ ـ و قال عَلَيْكُم : التثبُّت رأس العقل والحدَّة رأس الحمق .

27 و قال تَهْ اللَّهُ اللَّهُ عَضِ الجاهل في قوله ، و غضب العاقل في فعله .

٤٤ و قال تَلْيَاكُمُ : العقول مواهب والآداب مكاسب.

٥٥\_ و قال عَلَيْكُمُ : فساد الأخلاق معاشرة السفها. ، و صلاح الأخلاق معاشرة العقلا.

٣٤ـ و قال عَلَيْتُكُمُ : العاقل من وعظته التجارب .

٤٧ ـ و قال عَلَيْكُم : رسولك ترجمان عقلك .

٤٨ـ و قال تَطَيُّكُم : من ترك الاستماع عن ذوي العقول مات عقله .

٤٩ ـ و قال تَطْلِبُكُمُ : منجانب هواه صح عقله .

٥٠ و قال عَلَيَكُ : من أعجب برأيه ضلّ، و من استغنى بعقله زلّ، ومن تكبّس على الناس ذلّ .

<sup>(</sup>١) بفتح الغين وكسرهما وتشديدالياء المفتوحة : الضلال .

٥١- و قال ﷺ: إعجاب المره بنفسه دليل على ضعف عقله .

٢٥ ـ وقال عَلَيْتِكُم : عجباً للعاقل كيف ينظر إلى شهوة يعقبه النظر إليها حسرة .
 ٣٥ ـ و قال : همّه العقل ترك الذنوب و إصلاح العيوب .

## باب ه ۱۵( اثنوادر ۱۵

ا مع ، ن : أبي، عن سعد ، عن ابن يزيد ، عن عبيد بن هلال قال : سمعت أبا الحسن الرضا عَلَيْكُمْ يقول : إنّي أحب أن يكون المؤمن محدًّ ثا قال : قلت وأى شيء المحدّث قال : المفهّم .

٢ عن عن عمارة العطّار، عن ابن يزيد ، عن البزنطى ، عن ثعلبة ، عن معمّرقال قلت لأ بي جعفر عَليّك ؛ ما بال الناس يعقلون ولا يعلمون ؟ قال : إن الله تبارك و تعالى حين خلق آدم جعل أجله بين عينيه ، و أمله خلف ظهره ، فلمّا أصاب الخطيئة جعل أمله بين عينيه ، وأجله خلف ظهره ، فمن ثمّ يعقلون ولا يعلمون .

بيان: لعل المراد بكون الأجل بين عينيه كونه دائماً متذكراً له ، كما يقال: فلان جمل الموت نصب عينيه وبكون الأمل خلف ظهره نسيان الأمل وعدم خطوره بباله فلايطول أمله ، وهذا شائع في العرف و اللغة ، يقال: نبذه و راه ظهره أى تركه ونسيه فمراد السائل أنه مابال الناس مع كونهم من أهل العقل لا يعلمون و لا يبذلون جهدهم كما ينبغي في تحصيل العلم ، فالجواب أن سبب ذلك ما حصل لآدم علي المعادلة على بعدار تكاب ترك الأولى ، وسرى في أولاده من نسيان الموت وطول الأمل فا ن تذكر الموت يحث لا نسان على تحصيل ما ينفعه بعد الموت قبل حلوله . وطول الأمل يوجب التسويف في فعل الخيرات وطلب العلم . و يحتمل أن يكون مراد السائل بالعقل عقل المعاش و تدبيرا مور الدنيا ، وبالعلم علم ما ينفع في المعاد ؛ أى ما بال الناس في أمر دنياهم عقلاء و يون شيئاً من مصالح دنياهم ، وفي أمر آخر تهم سفهاء كأ نتهم لا يعلمون شيئاً ؟ لا يفو تون شيئاً من مصالح دنياهم ، وفي أمر آخر تهم سفهاء كأ نتهم لا يعلمون شيئاً ؟ فالجواب هوأن سبب ذلك نسيان الموت ، و طول الأمل فا نتهما موجبان لترك ما

ينفع في المعاد لكونه منسيّاً، وقصر الهميّة على تحصيل المعاش ومرميّة أمور الدنيا لكونها نصب عينه دائماً و يحتمل أيضاً أن يكون المراد بالعقل العلم بما ينفع في المعاد، والمراد بالعلم العلم العلم الكاهل المورث للعمل فالمراد ما بال الناس يعلمون الموت والحساب والعقاب ويؤمنون بها ولا يظهر أثر ذلك العلم في أعمالهم ؟ فهم فيما يعملون من الخطايا كأ نيّهم لا يعلمون شيئاً من ذلك والجواب ظاهر. والظاهر أن ههنا تصحيفاً من النسيّاخ وكان لا يعملون بتقديم الميم على اللهم فيرجع الى ما ذكرنا أخيراً والله يعلم.

## ﴿ أبواب العلم وآدابه وأنواعه وأحكامه ﴾

## باب ۱

\$(فرض العلم ، و وجوب طلبه ، والحث عليه ، وثواب العالم والمتعلم)

الايات ، البقرة : وزاده بسطةً في العلم ٢٤٧

الاعراف : كذلك نفصّل الآيات لقوم يعلمون ٣٠ « و قال تعالى » : ولكنّ أكثر الناس لايعلمون ١٨٧

التوبة: ونفصل الآيات لقوم يعلمون ١١ « وقال »: طبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون ٩٤ « و قال »: الأعراب أشد كفراً و نفاقاً و أجدر أن لايعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله ٩٨ « وقلل تعالى »: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين و لينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون ١٢٣ « و قال »: صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لايفقهون ١٢٨

يونس : يفصّل الآيات لقوم يعلمون ه

يوسف : نرفع درجات من نشاءُ و فوق كل ّذي علم عليم ٧٦

الرعد : أَفَمَنَ يعلم أُنَّمَا اللهُ اللهُ من ربَّك الحقُّ كَمَن هوأَعمى إنَّما يتذكّر الوا الألباب ١٩

طه : وقل ربّ زدني علماً ١١٤

الانبياء: ولوطاً آتيناه حكماً وعلماً ٧٤ « وقال تعالى »: وكلًّا آتيناه حكماً وعلماً ٧٩

الحج : و ليعلم الله أو توا العلم أنّه الحقُّ من ربّك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم ٤٥

النمل: ولقد آتينا داود وسليمان علماً وقالا الحمد لله الذي فضّلنا على كثير من عباده المؤمنين ١٥ \* وقال تعالى \* : إنّ في ذلك لاية لقوم يعلمون ٥٢ \* وقال سبحانه \* : بل أكثرهم لا يعلمون ٦١

القصص : ولمنّا بلغ أشدَّه و استوى آتيناه حكماً وعلماً ١٤ « وقال تعالى» : و قال النّذين اُ وتواالعلم ويلكم ثوابالله خير لمن آمن وعمل صالحاً ٨٠

العنكبوت : وما يعقلها إلّا العالمون ٤٣ « وقال تعالى ، بل هو آيات بيّنات في صدور النّذين أو توا العلم ٤٩

الروم: إن في ذلك لآيات للعالمين ٢٢ « و قال سبحانه » وقال الدين أو توا العلم و الإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث فهذا يوم البعث ولكنسكم كنتم لا تعلمون ٥٦ « وقال تعالى » كذلك يطبع الله على قلوب الدين لا يعلمون ٥٩ سبا : ويرى الدين أو تواالعلم الذي أنزل إليك من ربتك هوالحق ٣

الزمر: قل هل يستوى الله يعلمون والله فين لايعلمون إنسما يتذكّر أُولوا الأُلباب ٩

الفتح: بل كانوا لايفقهون إلّا قليلاً ها المرحمن: علّم الثور آن خلق الإنسان عِلّمه البيان ٢،٣،٢

المجادلة . يرفع الله الدين آمنوا منكم والدين أوتواالعلم درجات ١١

الحشر: ذلك بأنّهم قوم لايفقهون ١٣

المنافقين : ولكن المنافقين لايفقهون ٧ «وقال تعالى» ولكن المنافقين لايعلمون ٨ العلق : وربّك الأكرم البّذي علم بالقلم علم الإنسان مالم يعلم ٣، ٤،٥ العلق : السناني ، عن الأسدي ، عن النخعي ، عن النوفلي ، عن علم بن سنان ،

عن المفضّل ، عن الصادق عَلَيَّكُمُ أنَّ رسول الله عَلَيْهُ قال : أعلم الناس من جمع علم الناس إلى علمه ، و أكثر الناس قيمة أكثرهم علماً وأقل الناس قيمة أقلهم علماً . أقول : الخبر بتمامه في باب مواعظ الرسول عَلَيْهِ الله .

ثو: أبي ، عن على ، عن أبيه ، مثله .

ير: أحدبن عن ، عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد بن عيسى ، عن القد الح (١) مثله .

ييان : سلك الله به الباء للتعدية أى أسلكه الله في طريق موصل إلى الجنّة في الآخرة أوفي الدنيا بتوفيق عمل من أعمال الخير يوصله إلى الجنّة . وفي طريق العامّة :

سهّل الله له طريقاً من طرق الجنّة . قوله عَلَيْكُم لتضع أجنحتها . أى لتكون وطأ له إذا مشى ، و قيل : هو بمعنى التواضع تعظيماً لحقيّه ، أو التعطّف لطفاً له إذ الطائر يبسط جناحه على أفراخه . « وقال تعالى » : و اخفض جناحك للمؤمنين (٢). « و قال سبحانه » : واخفض لهما جناح الذل من الرحة (٦) و قيل : المراد نز ولهم عند مجالس العلم و ترك الطيران . و قيل : أداد به إظلالهم بها . وقيل : معناه بسط الجناح لتحمله العلم و ترك الطيران . و قيل : أداد به إظلالهم بها . وقيل : معناه بسط الجناح لتحمله

<sup>(</sup>۱) هو عبدالله بن ميمون بن الاسود القداح ، مولى بنى مغزوم ، يبرى القداح ، عنونه ساحبوا التراجم في كتبهم ، قال النجاشي في رجالنه ص ١٤٨ بعد ما عنونه كما عنوناه : روى أبوه عن أبي جعفرو أبي عبدالله عليهما السلام ، ويروى هو عن أبي جعفرو أبي عبدالله عليه السلام وكان ثقة ، له كتب منها كتاب مبعث النبي صلى الله عليه وآله و أخباره ، كتاب صفة الجينة والمناد . وروى الكشي في رجاله ص ١٠٨ باسناده عن أبي خالد ، عنه ، عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال : يابن ميمون كم أنتم بعكة ؟ قلت : نعن أربعة . قال : إنكم نور في ظلمات الارض . وعده ابن النديم في فهرسه من نقها ، الشيعة .

<sup>(</sup>٢) الحجر : ٨٨ (٣) اسرى ٢٤٠

عليها وتبلغه حيث يريدمن البلاد ، ومعناه المعونة في طلب العلم . ويؤيّد الأوّل ماسيأتي من خبر مقداد (١) قوله رضاً به مفعول لأجله ، و يحتمل أن يكون حالاً بتأويل أى راضين غبر مكرهين . قوله عَلَيَّكُ ؛ لم يورّ أوا ديناراً ولا درهماً . أى كان معظم ميرا ثهم العلم . ويمكن حله على الحقيقة بأن لم يبق منهم دينار ولادرهم .

٣ \_ لى : في خطبة خطبها أميرالمؤمنين غَلَيْكُ الله والنبي عَلَيْكُ : ولا كنز أنفع من العلم .

٤ ـ لى ، ن: في كلمات أمير المؤمنين عَلَيْكُ برواية عبد العظيم الحسني قيمة كل المرى ما يحسنه .

ل: برواية أخرى سيأتي فيمواعظه عَلَيْكُمْ

ه - ما : جماعة عن أبي المفضّل الشيباني عن عبيد الله بن الحسن بن إبراهيم العلوي عن أبيه عن عند العظيم الحسني الراذي (٢) عن أبي جعفر الثاني عن آبائه عن علي

(١) في الحديث ٥٤

(٢) أورده النحاشي في رجاله ص ١٧٣ قال : عبدالعظيم بن عبدالله بن علي بن الحسن بن زيد بن الحسن بن على بن أبي طالب عليهم السلام أبو الفاسم ، له كتلب خطب أمير المؤمنين عليه السلام ، قال أبوعبدالله الحسين بن عبيدالله : حدثنا جعفر بن محمد أبوالقاسم ، قال : حدثناعلي بن الحسين السعد آبادى ، قال حدثنا أحمد بن محمد بن خالد البرقي ، قال . كان عبد العظيم ورد الرى هارباً من السلطان وسكن سرباً في دار رجل من الشيعة في سكة الموالي ، فكان يعبدالله في ذلك السرب، ويصوم نهاره، ويقوم ليله، فكان يخرج مستتراً فيزورالقبرالمقابل قبر. وبينهما الطريق ويقول : هو قبر رجل منولد موسى بن جعفر عليه السلام فلم يزل يأوى الىذلك السرب، ويقع خبره الىالواحد بعدالواحد منشيعة آلمحمد عليهم السلام حتى عرفه اكثرهم فرأى رجل منالشيعة ني المنام رسول الله صلى الله عليه و آله قال له : ان رجلا من ولدى يحمل من سكة الموالي، ويدفن هند شجرة التفاح في باغ عبد العبار بن عبد الوهاب ، وأشار الى المكان الذي دفن فيه ، فذهب الرجل ليشتري الشجرة ومكانها من صاحبها ، فقال له . لاىشي. تطلب الشجرة ومكانها ؛ فاخبره باالرؤيا فذكر صاحب الشجرة انه كان رأى مثل هذه الرؤيا وانه قدجعل موضع الشجرة مع جميع الباغ وقفا على الشريف ، والشيعة يدفنون فيه ، فمرض عبدالعظيم ومات رحمة الله عليه ، فلما جردليفستال وجد في جيبه رقعة فيها ذكر نسبه وروى الصدوق في كتاب ثواب الإعمال ص ٥٦ في فضل زيارته رواية باسناده عن على بن أحمد ، عن حمزه بن القاسم العلوي ، عن محمد بن يحيي العطار ، عمن دخل على أبي المحسن على بن محمدالهادى عليه السلام من أهل الرى ، قال : دخلت على أبي المحسن المسكري عيه السلام فقال : أين كنت ؛ قلت : زرت الحسين عليه السلام قال : أما أنك لوزرت قبر عبد العظيم عندكم لكنت كنن زار الحسين بن على عليهما السلام .

قَالَ قَالَ قَلْتَأْرِبِعاً أَنْزِلَاللهُ تَعَالَى تَصَدَيْقَى بَهَا فَى كَتَابِهُ قَلْ : المَّرِ مَخْبُوءٌ تحت لسانه فا ذَا تَكُلَّم ظَهْرٍ ، فأَنْزِلَاللهُ تَعَالَى : ولتعرفنهم في لحن القول. قلت : فمن جهل شيئاً عاداه ، فأُنزِلَالله : بلكد بوابمالم يحيطوا بعلمه . وقلت : قدرأ وقيمة كل امرى ما يحسن ، فأنزل الله في قصة طالوت : إن الله اصطفاء عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم وقلت : القتل يقل القتل ، فأنزل الله : ولكم في القصاص حيوة يا أولى الألباب (٤) .

بيان: مخبوء أى مستور تحت لسانه لايعرف كماله ولانقصه ولاصدقه ويقينه ولاكذبه ونفاقه إلا إذا تكلم. وقوله تعالى: ولتعرفنهم جواب قسم محذوف. ولحن القول: أسلوبه و إمالته إلى جهة تعريض و تورية، و منه قيل للمخطى: لاحن لأنه يعدل بالكلام عن الصواب. والبسطة: السعة.

٦ \_ ها : على بن العبّاس النحوى عن عبد الله بن الفرج ، عن سعيد بن الأوس الأنساري قال : سمعت الخليل بن أحمد يقول : أحث كلمة على طلب علم قول على بن أبي طالب عُلِيَّكُم الله قدر كل امرى عايحسن .

اليان : قال الجوهريّ هو يحسن الشيء أي يعلمه .

٧- لى: أبى عن سعيد، عن اليقطيني ، عن بوسف بن عبد الرحمن ، عن الحسن بن زياد العطار ، عن ابن طريف ، عن ابن نباتة قال : قال أمير المؤمنين على بن أبى طالب عَن الله تعلموا العلم فا ن تعلمه حسنة ، ومدارسته تسييح ، والبحث عنه جهاد ، و تعليمه لمن لا يعلمه صدقة ، وهوأنيس في الوحشة ، و صاحب في الوحدة ، و سلاح على الأعداء ، و زين الأخلا ، يرفع الله به أقواماً يجعلهم في الخير أئمة يقتدى بهم ، ترمق أعمالهم ، وتقتبس آثارهم ، ترغب الملائكة في خلتهم ، يمسحونهم بأجنحتهم في صلاتهم لأن العلم حياة القلوب ، ونور الأبصار من العمى ، وقو ق الأبدان من الضعف ، وينزل الشحامله منازل الأبرار ، ويمنحه مجالسة الأخيار في الدنيا والآخرة . بالعلم يطاع الله ويعبد ، و بالعلم يعرف الحلال و الحرام ، والعلم إمام يعرف الحقل والحرام ، والعلم إمام العقل والعقل تابعه ، يلهمه الله السعداء ، ويحر مه الأشقياء .

٨- U: أبي ، عن سعد ، عن اليقطيني ، عن جماعة من أصحابه رفعوه إلى أمير المؤمنين

عَلَيْكُمْ ، قال : قال رسول الله عَنَا الله عَنَا الله عَنَا الله عند الله الله الخبر. إلا أن فيه مكان عند الله لأ هله : بذله لأ هله . وبعد قوله في صلاتهم : بذله لأ هله . وبعد قوله في صلاتهم : ويستغرلهم كل شيء حتى حيتان البحور وهوام ها وسباع البر وأنعامها . ومكان الأبراد : الأبراد . أقول : روى في ف نحوا من ذلك عن النبي الأخياد . ومكان الأخياد : الأبراد . أقول : روى في ف نحوا من ذلك عن النبي صلى الله عليه وآله .

بيان: يقال: رمقته أى نظرت إليه . أى ينظر الناس إلى أعمالهم ليقتدوا بهم . ونورالاً بصاراًى أبصار القلوب . وقوّة الأبدان إذبالعلم واليقين تقوى الجوارح على العمل .

٩ ل : أبي ، عن علي من أبيه ، عن أبيه ، عن ابن ميمون (١١) ، عن جعفر بن عمل ، عن أبيه ، عن آباته ، عن علي علي الله قال : قال رسول الله عَبْدُهُ الله : فضل العلم أحبُ إلى الله من فضل العبادة ، وأفضل دينكم الورع .

بيان: أى أفضل أعمال دينكم .

ما ـ ل : أبي ، عن الحدبن إدريس ، عن الأشعري ، عن ابن عيسى ، عن علي (٢) عن أخيه ، عن أبي عبدالله عَلَيَكُ قال : سئل أمير المؤمنين عَلَيَكُ عن أعلم الناس ، قال : من جع علم الناس إلى علمه .

المنطقة المنط

١٢ ـ ل : ابن المغيرة با سناده عن السكوني ، عن جعفر بن على ، عن أبيه ، عن آبائه

<sup>(</sup>١) هو عبدالله بن ميمون القداح المقدم ترجمته في ذيل الحديث الثَّاني .

<sup>(</sup>۲) المراد به على بنسيف بن عبيرة وبأخيه هوالحسين بن سيف وبأبيه هو سيف بن عبيرة . و عميرة و وان سفينة . أما سيف فهو كوفى ثقة روى عن الصادق والكاظم عليهما السلام و ثقه علماء الرجال ، و أما العسين فقد أورده الشيخ و لم يذكره بعدح ولا ذم غير أن له كتابين يرويهما عنه الرحال ، و أما على فقد ترجمه النجاشى ووثقه .

عن علي عَلَيْ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ الله علم مطاع أومستمع واع .

م من آبائه عَالَيْكُمْ ، عن آبائه عَالَيْكُمْ ، عن آبائه عَالَيْكُمْ ، عن آبائه عَالَيْكُمْ ، عن النبي مَا النبي عَبْنَاللهُ قال : لاخيرفي العيش إلّا لمستمع واع أوعالم ناطق .

عقل من أُمَّتي ، قيل أَ يا رسول الله عَلَيْكُ الله عَلَيْكُ الله عَلَيْكُ الله عَلَيْكُ الله عَلَيْكُ الله عقل من أُمَّتي ، قيل أَ يا رسول الله ماهن ؟ قال: استماع العلم ، وحفظه ، ونشره عند أهله ، والعمل به .

ما يلويه ، عن عدّ من عن عن البرقي ، عن أبيه ، عن عدّ من أصحابه يرفعونه إلى أبي عبدالله عَلَيَكُمُ أنّه قال : منهومان لايشبعان : منهوم علم ، ومنهوم مال : بيان : قال الجوهري : النهمة ، بلوغ الهمّة في الشيء ، وقد نهم بكذا فهومنهوم

أى مولع به . و في الحديث : منهومان لايشبعان منهوم بالمال و منهوم بالعلم ·

١٦- ل: سيجيى، في مكارم أخلاق على بن الحسين صلوات الله عليه أنه عليه أنه عليه أنه عليه أنه عليه أنه عليه اذا جاءه طالب علم قال: مرحباً بوصية رسول الله عَبَه الله عَبَه الله علم الله العلم إذا خرج من منزله لم يضع رجله على رطب و لا يابس من الأرض إلّا سبّحت له إلى الأرضن السابعة .

بيان : يمكن أن يكون المراد بتسبيح الأرض تسبيح أهلها من الملائكة والجن و يحتمل أن يكون المراد أنه يكتب له مثل ثواب هذا التسبيح الفرضي، وقيل بشعور ضعيف في الجمادات لكن السيد المرتضى قال : إنه خلاف ضرورة الدين (١) ويحتمل أن يكون المراد بتسبيح الجمادات والحيوانات ما يصل إلى العالم بإ زائها من المثوبات إذ للعالم مدخل في بقائها وانتظامها ، وانتفاع سائر الخلق بها ، فيثاب العالم بإ زاء كل منها فكأنها تسبّح له والله يعلم .

١٧ ـ ن : با سناد التميمي ، عن الرضا ، عن آبائه ، عن علي كالله . أنَّه قال : العلمضالَّة المؤمن .

<sup>(</sup>١) لم يظهر لقوله رحمه الله وجه، وظاهر الإيات القرآنية خلافه وعليه دلاتل من الإخبار

ما : المفيد ، عن المراغي ، عن علي بن الحسن ، عن جعفر بن على بن مروان عن أبيه ، عن آبائه على قال : عن أبيه ، عن آبائه على قال : عن أبيه ، عن أبيه بعفر بن على ، عن آبائه على قال : قال رسول الله عَلَيْهِ الله الله على المنافق : فقه في المنافق : فقه في المراه ، وحسن سمت في الوجه ،

نوادر الراوندى : با سناده عن الكاظم ، عن آباته عليهم السلام ، عن النبي صلى الله عليه و آله مثله .

بيان: السمت هيئة أهل الخير.

المفيد ، عن المنقري عن المنقري عن الإصفهاني ، عن المنقري عن المنقري عن المنقري عن المنقري عن المنقري عن عن أبي عبدالله عن أبي عبدالله عن أبي عبدالله عن أبي عبدالله عن المناب العلم ، فا يتلك لن تجدله عن المنع عن المناب العلم ، فا يتلك لن تجدله تضييعاً مثل تركه .

فس : أبي ، عن الإصفهاني مثله .

بيان : معناه الحث على مداومة طلب العلم ومدارسته ، فا ن تركه يوجب فوات ماقد حصل و ذهابه و نسيانه .

عبدالله بن على المفيد ، عن الجعابي ، قال : حد تني الشيخ الصالح عبدالله بن تحلبن عبدالله بن تحلبن عبدالله بسر من رأى عبدالله بن على الرضا على الرضا على الرضا على بن عرب بن من رأى يذكر عن آباته على قال : قال أمير المؤمنين عَلَيْتُكُم : العلم وراثة كريمة ، والآداب حلل حسان ، والفكرة من آة صافية ، والاعتذار منذر ناصح ، وكفى بك أدباً لنفسك تركك ماكرهته لغيرك .

جا: الجعابي مثله.

بيان: قوله عُلِيَكُ ؛ والاعتذار منذر ناصح أى يكفي لترك المعاصي و المساوي مايتر تبعليه من الاعتذار، فكيف مع خوف العقاب، وكأنّ ه تصحيف، والاظهر: «الاعتبار» كما في نهج البلاغة و غيره

<sup>(</sup>١) بفتح الخاء واللام البشدرة : الخصلتان .

الم ما : المفيد ، عن على بن الحسين الحلال ، عن الحسين الخسين الأ نصاري عن زفر بن سليمان ، عن أشرس الخراساني ، عن أيسوب السجستاني ، عن أبي قُلابة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه و آله : من خرج من بيته يطلب علماً شيعه سبعون ألف ملك ستغفرون له .

ما : با سناد أبي قتادة عن أبي عبدالله عَلَيْكُمُ أنّه قال : لست أحب أن أرى الشاب منكم إلّا غاديا (١) في حالين : إمّاعا لما أومتعلّماً فا نالم يفعل فر ط فا ن فر ط ضيّع ، فا ن ضيّع أنم ، وإن أنم سكن النار والّذي بعث عمّداً بالحق .

الدائلي ، عن عبد الحميد بن سبيح عن حمّاد بن زيد ، عن أبي هارون العبدي (١) قال : الدائلي ، عن عبد الحميد بن سبيح عن حمّاد بن زيد ، عن أبي هارون العبدي (١) قال : كنّا إذا أتينا أبا سعيد الخدري (٦) قال : مرحباً بوصيّة رسول الله عَلَافَالله ، سمعت رسول الله عَلَافَالله يقول : سيأتيكم قوم من أقطار الأرض يتفقّهون ، و إذا رأبتموهم فاستوصوابهم خيراً ، قال : ويقول : وأنتم وصيّة رسول الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ الله .

<sup>(</sup>١) أى باكراً .

<sup>(</sup>۲) أورده صاحب تنقيح المغال في ج ٣ ص ٣٨ من الكني وقال : لم أقف على إسمه و لاحاله في كتب أصحابنا نعم عن ابن حجر في النقريب أنه عنونه وقال : إسمه عمارة بن جويرة بالجيم مصغراب مشهور بكنيته ، متروك ومتهم من كذبه ، شيعي من الرابعة مان سنة ٢٣٤ .

<sup>(</sup>٣) منسوب إلى خدرة \_ بضم الخاء وسكون الدال وفتح الراء \_ وهو حى من الانصار . إسبه سعد بن مالك بن سنان بن عبيد بن ثلبة الابجر . والابجر هو خدرة بنعوف بن الحارث بن الخررج عنونه النحاصة والعامة في كتبهم عده ابن عبد البرفي الاستيماب ﴿ ٢ فيل ص ٤ من الاصابة ﴾ من الصحابة وقال : أول مشاهده المحندق ، وغزى مع رسول الله صلى الله عليه و آله وسلم اثنتا عشرة غزوة ، وكان مين حفظ عن رسول الله صلى الله عليه و آله سننا كثيرة ، وروى عنه علما جما وكان من نجباء الإنصار و علما لهم و فضلائهم ، توفى سنة ٤ ٧ وروى عنه جماعة من الصحابة و جماعة من التابعين و نقل صاحب الإصابة ﴿ ٣ ك ص ٣ من رجاله عن الفضل بن شاذان أنه كان من السابقين و استشهد أبوه بها و نقل الكشي في ص ٢ من رجاله عن الفضل بن شاذان أنه كان من السابقين اللذين رجعوا إلى أمير المؤمنين عليه السلام ، و أورد في ص ٢ ٢ روايات تدل على مدحه وانه كان مستقيما . وفي ص ٢ ٣ من التهذيب رواية تدل على استقامته .

٢٤\_ ما : جماعة عن أبي المفضَّل ، عن جعفرين عمِّل بن جعفرالحسنيُّ رحمالله ، عن على بن علي بن الحسين بن زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب عليهم السلام، قال : حدّ ثني الرضا علي بن موسى الرضا ، عن أبيه موسى بن جعفر ، عن أبيه جعفر بن على ، عن أبيه على بن على ، عن أبيه على بن الحسين ، عن أبيه الحسين ، عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عَالِيكِ قال: سمعت رسول الله عَلَمُونَ يَقُول: طلب العلم فريضةٌ على كلّ مسلم ، فاطلبوا العلم من مظانَّه ، واقتبسوه من أهله فا نَّ تعليمه لله حسنة ، و طلبه عبادة ، والمذاكرة به تسبيح ، و العمل بهجهاد ، و تعليمه من لا يعلمه صدقة "، وبذله لأ هله قربة إلى الله تعالى لأ نَّـه معالم الحلال والحرام ، ومنارسبل الجنَّـة . والمونس في الوحشة ، والصاحب في الغربة والوحدة ، والمحدِّث في الخلوة ، والدليل على السرّ ا، والضرّ ا، ، والسلاح على الأعداء ، والزين عندالاً خلَّاء ، يرفع الله بهأقواماً فيجعلهم في الخير قادةً تقتبس آثارهم ، ويهتدى بفعالهم ، و ينتهى إلى رأيهم ، وترغب الملاءكة في خلَّتهم ، و بأجنحتها تمسحهم ، وفي صلاتها تبارك عليهم ، يستغفر لهم كلَّ رطب ويابس حتى حيتان البحروهوامله ، وسباع البر وأنعامه ، إن العلم حياة القلوب من الجهل. وضياء الأ بصارمن الظلمة ، وقو ّة ، الأ بدان من الضعف ، يبلغ بالعبد مناذل الأخيار ، ومجالس الأبرار ، والدرجات العُلى في الدنيا والآخرة ، الذكر فيه يعدل بالصيام ، ومدارسته بالقيام ، به يطاع الربّ ويعبد ، و به توصل الأرحام ، و به يعرف الحلال والحرام ، العلم امام العمل ، والعمل تابعه ، يلهمه السعداء ، ويحرُّ مه الأشتياء ، فطوبي لمن لم يحرّ مه الله منه حظّه.

قال أبوالمفضل: وحد ثنا جعفر بن عيسى بن مدرك التماد ، عن علابن مسلم الرازي ، عن هشام بن عبدالله ، عن كنانة بن جبلة ، عن عاصم بن رجاه ، عن أبيه ، عن عبدالرحن بن غنم ، عن معاذبن جبل ، قال : تعلموا العلم فإن تعليمه لله حسنة ، وذكر نحوه .

قال : وحد ثنا على بن على بن شاذان الأزدي ، عن كثير بن غل الخزامي ، عن حسن بن حسين العربي ، عن يحيى بن يعلى ، عن أسباط بن نصر ، عن شيخ من أهل

البصرة ، عن أنس بن مالك ، قال : قال رسول الله عَلَيْكُمَّ الله عَلَيْكُمَّ : تعلَّمو االعلم فا ن تعليمه لله حسنة وذكر نحوحديث الرضا تَطَيَّلُكُم .

عدة : روى صاحب كتاب منتقى اليواقيت فيه مرفوعاً إلى على بن الحسين وڏکر نحوه ·

بيان : يقال : اقتبست منه ناراً ، واقتبست منه علماً ، أى استفدته . والمنارعَلم الطريق. ومسح الملائكة بأجنحتها إمّالا ظهار الخلّة، أولا فادةالبركة أولاستفادتها.

٢٥ ـ ما : با سناد المجاشعي ، عن أبي عبدالله جعفر بن عمل ، عن آبائه ، عن علي " عَلَيْكُ قال : قال رسول الله عَلِياتُهُ : العالم بين الجهم الكالحي بين الأموات ، و إنّ طالب العلم ليستغفرله كلُّ شيء حتَّى حيتان البحروهوامَّه، وسباع البرُّ وأنعامه، فاطلبوا العلم فا نَّه السبب بينكم وبينالله عز وجل ، وإن طلب العلم فريضة على كل مسلم .

جا : الجعابي ، عن ابن عقدة ، عن هارون بن عمرو المجاشعي ، عن على بن جعفر ابن على ، عن أمه عَلَيْكُمْ مثله ·

٢٦ - ير: ابن هاشم ، عن الحسن بن زيد بن علي بن الحسين ، عن أبيه عن أبي عبدالله عَلَيْكُمُ قال: قال رسول الله عَيْمَا اللهُ عَيْمَا اللهُ عَيْمُونَهُ : طلب العلم فريضة على كلّ مسلم ، ألا إنّ الله يحبّ بغاة <sup>(١)</sup> العلم .

٢٧ ـ يو: على بن حسّان ، عن على بن علي ، عن عيسى بن عبدالله العمري ، عن أبي عبدالله عَلَيْكُم قال : طلب العلم فريضة في كل حال .

٢٨ - ير: بهذا الإسناد ، عن أبي عبدالله عليه السلام قال : طلب العلم فريضة من فراءض الله .

ير : على بن عن على بن عبدالله ، عن عيسى بن عبدالله ، عن أحدبن عمر ابن على بن أبي طالب تَثْلِيْكُمُ مثله.

٢٩ ـ ير: ابن زيد، عن ابن أبي عمير، عن رجل من أصحابنا، عن أبي عبدالله عَلَيْكُمْ قال: قال أمير المؤمنين مَلَيَكُمُ : قال رسول الله صلَّى الله عليه و آله : طلب العلم فريضة على كلّ مسلم .

<sup>(</sup>١) بضم الباء جمم باغ ، أى طالب .

بيان: هذه الأخبار تدل على وجوب طلب العلم، ولاشك في وجوب طلب القدر الضروري من معرفة الله وصفاته، وسائر أصول الدين، و معرفة العبادات و شرائطها والمناهي ولوبالأخذ عن عالم عيناً، والأشهر بين الأصحاب أن تحصيل أزيد من ذلك إمّا من الواجبات الكفائية أو من المستحبّات.

٣٠ ـ يو: ابن هاشم عن ابن أبي عمير ، عن ابن الحجّاج ، عن أبي عبدالله عَلَيْكُمُ الله عَلَيْكُمُ الله عَلَيْكُمُ قال : طالب العلم يستغفر له كلّ شيء حتّى الحيتان في البحار ، والطيرفي جو السماء .

٣١ ـ ير: الحسن بن على ، عن العبّاس بن عامر ، عن فضيل بن عثمان ، عن أبي عبيدة (١١) ، عن أبي جعفر عُلْيَتُكُمُ قال : إِن جيع دواب الأرض لتصلّيعلى طالب العلم حتّى الحيتان في البحر .

٣٢ \_ ير : أحمد بن على عن علي بن الحكم ، عن فضيل بن عثمان ، عن أبي عبدالله عن المي عبدالله عن المي عبدالله عنه .

سم يو: ابن هاشم ، عن الحسين بن سيف ، عن أبيه ، عن وهببن سعيد ، عن حسين بن الصبّاح ، عن جرير بن عبدالله البجليّ ، عن النبي عَلَيْهُ الله قال : أوحى الله إلي أنّه من سلك مسلكاً يطلب فيه العلم سهّلت له طريقاً إلى الجّنة .

٣٤ \_ يو : ابن هاشم ، عن الحسين بن سيف ، عن أبيه ، عن سليمان بن عمرو ، عن عبدالله بن الحسن بن علي من على عَلَيْكُمُ قال : طالب العلم يشيّعه سبعون ألف ملك من مفرق السماء ، يقولون : صل على على الله على ملك من مفرق السماء ، يقولون : صل على على الله على ملك من مفرق السماء ، يقولون : صل على على الله على

بيان : مفرق الرأس : وسطه ، وأضيف إلى السماء لكونه في جهتها ، أو المراد به وسط السماء . ولعل فيه سقطاً وكان من مفرق رأسه إلى السماء .

عن جابر ، عن جابر ، عن جابر ، عن عمروبن أبي المقدام ، عن جابر ، عن أبي جعفر عَلَيْكُ قال : قال رسول الله عَلَيْكُ : العالم و المتعلّم شريكان في الأجر للعالم

<sup>(</sup>١) مصفراً هو زيادبن عيسى أورجا، من أصحاب الباقروالصادق عليهما السلام روى عنهما ، ذكره علما، الرجال ووثقوه و كان زامل اباجعفر إلى مكة و كان حسن المنزلة عند آل محمد . مات في زمان الصادق عليه السلام ، وله اخت تسمى حماده تروى عن الصادق عليه السلام .

أجران وللمتعلّم أجر ، ولا خير في سوى ذلك .

٣٦ ـ ير : على بن الحسين ، عن عمروبن عثمان ، وابن فضّال معاً عن جميل ، عن عمروبن عثمان ، وابن فضّال معاً عن جميل ، عن على بن مسلم ، عن أبي جعفر عَلَيَّكُ قال : إنّ الدي تعلّم العلم منكم له مثل أجر الدي يعلّمه ، وله الفضل عليه ، تعلّموا العلم من حملة العلم ، و علّموه إخوانكم كما علّمكم العلماء .

بيان : ضميرله راجع إلى المعلم . وقوله :كماعلمكم أى منغير تحريف ، ويحتمل أن يكون الكاف تعليليّـة .

سَرِي عَلَى ، عن عَلَى ، عن عَلَى ، عن عَلَى ، عن الحسين بن على بن يوسف ، عن مقاتل ، عن الربيع بن عَلى ، عن جابر ، عن أبي جعفر عَلَيَـٰكُمُ قال : ما من عبد يغدو في طلب العلم و يروح إلّا خاص الرحمة خوضاً .

ييان : خاض الرحة أى دخل فيها بحيث أحاطت به .

٣٨ ـ يو : ابن عيسى ، عن على البرقي ، عن سليمان الجعفري ، عن رجل ، عن أبي عبدالله علي قال : العالم والمتعلم في الأجر سواء .

ييان : أي في أصل الأجر لافي قدره ، لئلا ينافي الأخبار الأخرى .

٣٩ ـ ثو: ما جيلويه ، عن عمّه ، عن الكوفي ، عن الحسن على بنيوسف ، عن مقاتل بن مقاتل ، عن الربيع بن على ، عن جا برالجعفي ، عن أبي جعفر عَلَيَكُمُ قال : ما من عبد يغدو في طلب العلم ، أويروح إلّا خاض الرحمة ، وهتفت به الملائكة : مرحباً بزائر الله ، وسلك من الجنّة مثل ذلك المسلك .

بيان: من زارالعالم لله ولطلب العلم لوجه الله فكأ نَّـه زارالله .

حن أبي عن أبن سنان ، عن أبي الجادود ، عن أبي عبيدة ، عن أبي - سخيلة (١) ، عن أمير المؤمنين صلوات الله عليه قال : أيّها الناس لا خير في دين لاتفقّه فيه ، ولا خير في دنياً لا تدبّر فيها ، ولا خير في نسك لاورع فيه .

بيان : لعل المراد بالتدبير في الدنيا التدبير فيها و ترك الإسراف و التقتير ،

 <sup>(</sup>١) بضم السين المهملة وفتح النحاء المعجمة ، عده الشيخ من أصحاب امير المؤمنين عليه السلام .
 واسمه عاصم بن طريف ، وفي ص ١٧ من الكشى رواية تدل على حسن حاله .

أوالتفكّر في فناتها ومايدعو إلى تركها . والنسك : العبادة . والورع : اجتناب المحادم ، أوالشبهات أيضاً .

الدين طلب العلم والعمل به ، وأن طلب العلم أوجب عليكم من طلب المال : إن المال الدين طلب العلم والعمل به ، وأن طلب العلم أوجب عليكم من طلب المال : إن المال مقسوم بينكم مضمون لكم ، قدقسمه عادل بينكم وضمنه ، سيفي لكم به (۱) ، والعلم مخزون عليكم عند أهله قداً مرتم بطلبه منهم فاطلبوه ؛ واعلموا أن كثرة المالمفسدة للدين مقساة للقلوب ، و أن كثرة العلم و العمل به مصلحة للدين سبب إلى الجنة ، والنفقات تنقص المال ، والعلم يزكوعلى إنفاقه ، وإنفاقه بشه (۱) إلى حفظته ورواته ؛ وعالموا أن صحبة العالم واتباعه دين يدان الله به ، و طاعته مكسبة للحسنات بمحاة للسيات ، و ذخيرة للمؤمنين ، ورفعة في حياتهم ، و جميل الأحدوثة عنهم بعد موتهم ، إن العلم ذو فضائل كثيرة : فرأسه التواضع ، وعينه البراءة من الحسد ، و أذ أنه الفهم ، ولسانه الصدق ، وحفظه الفحص ، وقلبه حسن النية ، وعقله معرفة الأسباب بالأمود ، ولمانه المدى ، وفائدنه العافية ، ومركبه الوفاء ، وسلاحه لين الكلام ، وسيفه الرضاه ، وقوسه المداراة ، وجيشه محاورة العلماء ، وماؤه الأدب (۲) ، وذخيرته اجتناب الذنوب ، وزداده المعروف ، ومأواه الموادعة ، ودليله الهدى ، ورفيقه صحبة الأخيار .

بيان: مفسدة و مكسبة و أضرابهما كل منهما إمّا اسم فاعل أو مصدرميمي أوإسم آلة أواسم مكان ؛ وفي بعضها لا يحتمل بعض الوجوه كما لا ينحفى . والأحدوثه بالضم : ما يتحد ث به . ثم إنّه تَلْقَلْكُم أراد التنبيه على فضائل العلم فشبهه بشخص كامل روحاني له أعضاء وقوى كلّها روحانية بعضها ظاهرة ، وبعضها باطنة ، فالظاهرة كالرأس والعين والأذن واللّسان واليد والرجل ، و الباطنة كالحفظ و القلب و العقل والهمية و الدحكمة ، وله مستقر وحاني ، و مركب و سلاح و سيف وقوس و جيش

<sup>(</sup>١) وني نسخة : وسيني لكم به .

<sup>(</sup>٢) بث الخبر : اذاعه و نشره .

<sup>(</sup>٣) ملكة تعصم من كانت فيه عما يشينه .

ومال وذخيرة وزاد ومأوى ودليل ورفيق كلّها معنويّة روحانيّة . ثم "إنّه عَلَيْكُلُم بيّن انطباق هذا الشخص الروحاني بجميع أجزائه على هذا الهيكل الجسماني إكمالاً للتشبيه ، و إفصاحاً بأن العلم إذا استقر "في قلب إنسان يملك جميع جوارحه ، و يظهر آثاره من كل منها ، فرأس العلم وهوالتواضع يملك هذا الرأس الجسداني و يخرج منه التكبّر والنخوة التي هو مسكنها ، ويستعمله فيما يقتضيه التواضع من الانكسار والتخشع ، وكما أن الرأس البدني بانتفائه ينتفي حياة البدن ، فكذا بانتفاء الثواضع عندالخالق والخلائق تنتفي حياة العلم فهو كجسد بلاروح لايصير مصدراً لأثر ، وهاتان الجهتان ملحوظتان في جميع الفقرات ، و ذكرها يوجب الإطناب وماذكر ناه كاف لا ولي الألباب .

٤٢ ـ سن : أبي ، عن يونس ، عن أبي جعفر الأحول ، عن أبي عبدالله عَلَيَـ اللهُ قال : الايسعالناس حتَّى يسألوا أويتفقَّهوا .

٤٣ ـ سن: أبي وموسى بن القاسم ، عن يونس ، عن بعض أصحابنا قال : سئل أبوالحسن موسى بن جعفر عليه ماالسلام هل يسعالناس ترك المسألة عمايحتا جون اليه ؟ قال : لا .

عَدَ سن : النوفلي "، عن السكوني "، عن أبي عبدالله عن آباته عَلَيْهُم قال : قال رسول الله عَلَيْهُم الله الكل مسلم لا يجعل في كل جعة يوماً ينفقه فيه أمردينه ، ويسأل عندينه . و روى بعض : أف ملك رجل مسلم .

بيان: المراد بالجمعة الأُسبوع تسميةً للكلُّ باسم الجزء.

عَد اللهُ ،عن أبيه عَالِيُّكُمْ الأُ شعري ، عن القدّ اح ، عن أبي عبدالله ،عن أبيه عَالِيُّكُمْ قال : قال علي تَطَيِّكُمْ في كلام له : لايستحي الجاهل إذالم يعلم أن يتعلّم .

٢٦ غو: فيحديث أبي أمامة الباهلي إن رسول الله عَلَيْ قال : عليكم بالعلم قبل أن يقبض وقبل أن يجمع ، وجمع بين إصبعيه الوسطى والدّتي تلي الإبهام ، ثم قال : العالم والمتعلم شريكان في الأجر: والاخير في سائر الناس بعد .

ييان : لعل المراد بالجمع أيضاً القبض وأخذه من مواطنه ليجمع في محل واحد

فيعلمه وعلم مقرٌّ بي جنابه .

٤٧ ـ عُو : روي عن المقدادبن الأسود قال : سمعت رسولاللهُ عَلَيْكُ لَهُ يَقُول : إِنَّ الْمَلانَكَةُ لَتَضَعُ أَجْنَحْتُهُا لَطَالِبِ العلم حتَّى يطأعلها رضابَه .

٤٨ \_ غو: قال النبي عَنْ الله الله عليه واحد أشد على إبليس من ألف عابد .

٤٩ ـ وقال عَلَيْهُ اللهُ : من يردالله به خيراً يفقُّه ه في الدين .

٥٠ ـ وقال عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى عَلَى اللهِ المَالمُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ المَالمُلْم

١٥ - وقال عَلَيْظَة : طالب العلم لايموت أويتمتّع جدّه بقدركده.

بيان : «أو »هنا بمعنى« إلىأن» أو«إِلَّاأن» . والجدّ بالكسر:الاجتهاد فيالأمر و إسناد التمتُّع إلى الجدّ مجازيّ .

٢٥ ـ غو : قال النبي مَلَالله : العلم مخزون عند أهله ، وقدا مرتم بطلبه منهم .
 ٥٣ ـ وقال الصادق عليه السلام : لوعلم الناس ما في العلم لطلبوه ولوبسفك المهج وخوض اللّجج .

بيان : المهجة : الدم أودم القلب ، والروح · و اللَّجَّة : معظم الماء .

٤٥ \_ غو : قال النبي عَلَيْهُ الله : طلب العلم فريضة على كل مسلم و مسلمة .

oo \_ وقال غَيْنَا الله : أُطلبوا العلم ولوبالصين .

٣٥ \_ وقال عَلِيْاللهُ : ماعلى من لا يعلم من حرج أن يسأل عمَّ الا يعلم ·

١٥٠ غو: قال النبي عَلَيْكُ أَنْ الله من خرج من بيته ليلتمس باباً من العلم لينتفع به ويعلّمه غيره كتب الله له بكل خطوة (١) عبادة ألف سنة صيامها و قيامها ، و حفّته الملائكة بأجنحتها ، وسلّى عليه طيور السماه ، وحيتان البحر ، و دواب البر ، و أنزله الله منزلة سبعين صدّيةاً ، وكان خيراً له من أن كانت الدنيا كلّها له وجعلها في الآخرة . ابن قولويه ، عن على الحميري ، عن أبيه ، عن هارون (٢) ، عن

<sup>(</sup>١) بضم النعاء و سكون الطاء : ما بين القدمين عند المشي

<sup>(</sup>۲) هو هارون بن مسلم ، مال النجاشى فى فهرسه ص٧٠ ٣ هارون بن مسلم بن سعدان الكاتب السرمن رآئى كان نزلها ، وأصله الانباز يكنى أبا الغاسم ، ثقة وجه ، وكان له مذهب فى الجبر و المتشبيه ، لقى أبامحمد وأبا العسن عليهما السلام ، له كتاب التوحيد ، وكتاب الفضائل، وكتاب الخطب وكتاب المغاذى ، وكتاب اللهما ، وكتاب المعادى ، وكتاب اللهما ،

ابن زياد (١) قال: سمعت جعفر بن على على المنظمة المنظمة وقد سئل عن قوله تعالى: فلله الحجمة البالغة. فقال: إن الله تعالى يقول للعبد يوم القيامة: أكنت عالماً ؟ فإن قال: نعم قال له: أفلا عملت بما علمت ؟ و إن قال: كنت جاهلاً قال له: أفلا تعلمت حتى تعمل ؟ فيخصمه و ذلك الحجمة البالغة .

وه \_ ه : قال الإ مام عَلَى الله : دخل جابربن عبدالله الأنصاري على أمير المؤمنين على أمير المؤمنين على أمير المؤمنين على الميرا الميرا الميرا المؤمنين على الميرا الميرا

٠٦٠ - جع : عن أبي ذر قال : قال رسول الله فيلا أبا ذر من خرج من بيته يلتمس باباً من العلم كتب الله عز وجل له بكل قدم ثواب نبي من الأنبياء ، و أعطاه الله بكل حرف يسمع أويكتب مدينة في الجنة ، وطالب العلم أحبه الله وأحبه الملائكة وأحبه النبيون ، ولا يحب العلم إلا السعيد ، فطوبي لطالب العلم يوم القيامة ، ومن خرج من بيته يلتمس باباً من العلم كتب الله له بكل قدم ثواب شهيد من شهداء بدر ، وطالب العلم حبيب الله ، و من أحب العلم و جبت له الجنة ، و يصبح ويمسي في رضاالله ، ولا يخرج من الدنيا حتى يشرب من الكوثر ، و يأكل من ثمرة الجنة ، و يكون في الجنة رفيق خضر غَلَيْكُ ، وهذا كله تحت هذه الآية : يرفع الله الدنين آمنوا منكم و الدنين أوتوا العلم درجات .

بيان : المراد بثواب النبي إمّا توابعل من أعماله أو ثوابه الاستحقاقي ، فا نّه قليل بالنظر إلى ما يتفضّل الله تعالى عليه من الثواب ، وكذا الشهيد .

<sup>(</sup>۱) هو مسعدة ، عنونه النجاشي في كتابه من و ۲۹ فقال : مسعدة بن ذياد الربعي ثقة ، عين ، روى عن أبيعبدالله عليه السلام ، له كتاب في الحلال والحرام مبوب ، أخبر نا محمد بن محمد ، قال : حدثنا أحمد بن محمد الزرارى ، قال : حدثنا عبدالله بن جعفر الحميرى ، قال . حدثنا هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن ذياد بكتابه

71- ضه : قال أمير المؤمنين عَلَيَّا الله : قوام الدين بأربعة : بعالم ناطق مستعمل له ، و بغنى لا يبخل بفضله على أهل دين الله ، و بفقبر لا يبيع آخرته بدنياه ، و بجاهل لايتكبّر عن طلب العلم ، فإذا اكتتم العالم علمه ، و بخل الغني ، وباع الفقير آخرته بدنياه ، واستكبر الجاهل عن طلب العلم ، رجعت الدنيا على تراثها قهقرى ولاتغر تنكم كثرة المساجد ، وأجساد قوم مختلفة . قيل : يا أمير المؤمنين كيف العيش في ذلك الزمان ؟ فقال : خالطوهم بالبر انية يعني في الظاهر ، وخالفوهم في الباطن ، للمر ، ما اكتسب ، وهومع من أحب ، وانتظروا مع ذلك الفرج من الله تعالى .

بيان: رجعت الدنيا على تراثها . كذا فيما عندنامن النسخ ولعل المراد رجعت مع ما أورثه الناس من الأموال والنعم ، أى يسلب عن الناس نعمهم عقوبة على هذه الخصال ، والأصوب: على ورائها كماسيأتى . (١) وقال في النهاية: في حديث سلمان: من أصلح جو "انيه أصلح الله بر "انيه . أراد بالبر "اني: العلانية ، والألف والنون من زيادات النسب ، كما قالوا في صنعاء صنعاني ، وأصله من قولهم : خرج فلان براا أى خرج إلى البر والصحراء . قوله عنائله : للمرء ما اكتسب بيان لأنه لايض كم الكون معهم ، فإنتم تحشرون في الآخرة مع الأثمة الله ين تحبّونهم .

٦٢\_ ضه: قال أميرالمؤمنين عليه السلام: الشاخص في طلب العلم كالمجاهد في سبيل الله ، إن طلب العلم فريضة على كل مسلم، وكم من مؤمن يخرج من منزله في طلب العلم فلايرجع إلا مغفوراً.

٦٣\_ وقال ﷺ : لاعلم كالتفكّر ولاشرف كالعلم .

بيان: المراد بالشخوص الخروج من البلد، أوالأعمّ منه ومن الخروج من البيت . وقوله عَلَمَا المراد بالعلم العالم العلم عبازاً .

<sup>(</sup>١) الظاهر أن المراد من وجوع الدنيا إلى تراثها دجوعها إلى الجاهليّة الاولى التى تركتها أهل البجاهليّة وقد نستخها الاسلام وبث العلم النافع فى الدنيا ، ومع ترك العلم وافساد التربية الدينية يرجع الناس الى تراثهم الاولى وهو الجهل والعبي والنساد . ط

٦٤ ـ ضه : قال أميرالمؤمنين عَلَيَكُ : يامؤمن إن هذا العلم والأدب ثمن نفسك فاجتهد في تعلّمهما ، فمايزيد من علمك وأدبك يزيد في ثمنك وقدرك ، فإن بالعلم تهتدي إلى ربتك ، وبالأدب تحسن خدمة ربتك ، وبأدب الخدمة يستوجب العبدولايته وقربه ، فاقبل النصيحة كي تنجو من العذاب .

مه ـ ضه : قال النسى عَلَيْهُ : اطلبوا العلم ولوبالصين ، فا ن طلبالعلم فريضة معلى كل مسلم .

٦٦ وقال صلّى الله عليه و آله: من تعلّم مسألة واحدة قلّده الله يوم القيامة ألف قلائد من المور ، وغفر له ألف ذنب ، و بنى له مدينة من ذهب ، و كتب له بكل شعرة على حجّة .

من أن يصلّى ألف ركعة تطوّعاً .

مرح ما : قال رسول الله صلّى الله عليه و آله : إن العبد إذا خرج في طلب العلم ناداه الله عز وجل من فوق العرش : مرحباً بك (١) ياعبدي أتدرى أي منزلة تطلب ؟ و أي درجة تروم ؟ (٢) تضاهي (٣) ملاكتي المقر بن اتكون لهم قريناً لا بلغنيك مرادك ولا وصلنيك بحاجتك . فقيل لعلي بن الحسين عَلَيَكُ : مامعني مضاهاة ملائكة الله عز وجل المقر بن ليكون لهم قريناً ؟ قال : أما سمعت قول الله عز وجل : شهد الله أنه لاإله إلا هووالملائكة وا ولوا العلم قائماً بالقسط لاإله الا هوالعزيز الحكيم فبدأ بنفسه ، وثني بملائكته ، وثلث بأ ولي العلم الدين هم قرناء ملائكته ، وسيدهم عَلى الله الله الله المقر بن الحسين عَليَكُ : مفرونون بنا وبملائكة الله المقر بين وثاقيم على أنتم معاشر الشيعة العلماء بعلمنا تأولون (٤) مفرونون بنا وبملائكة الله المقر بين

<sup>(</sup>١) أي صادفت سعة ورحباً .

<sup>(</sup>۲) أي تريد

<sup>(</sup>٣) أى تشابه وتشاكل.

<sup>(</sup>٤) كذا في النسخة ويحتمل ان تكون مصحتف نازلون ,

شهداء كُنه بتوحيده وعدله وكرمه وجوده ، قاطعون لمعاذير المعاندين من إمائه وعبيده فنعم الرأى لأ نفسكم رأيتم ، ونعم الحظ الجزيل اخترتم ، وبأشرف السعادة سعدتم حين بمحمد و آله الطيليين كالليل قرنتم ، وعدول الله في أرضه شاهرين بتوحيده وتمجيده جعلتم ، وهنيئاً لكم أن علماً لسيد الأو لين والآخرين ، وأن أصحاب على الموالين أولياء على وعلى صلى الله عليهما والمتبر عين من اعدائهما أفضل أمم المرسلين ، وأن الله كل يقبل من أحد عملاً إلا بهذا الاعتقاد ، ولا يغفر له ذنباً ، ولا يقبل له حسنة ، ولا يرفع له درجة الا به .

٦٩ \_ ختص : أبوحمزة الثمالي ، عن علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن جدّه أمير المؤمنين عَلَيْ قال: والله ما برأالله من بريّة أفضل من على ومني وأهل بيتي ، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطلبة العلم من شيعتنا .

٧٠ \_ ختص : قال الباقر عليه السلام : الرُّوح عماد الدين ، والعلم عماد الرُّوح ، والبيان عماد العلم .

٧١ \_ ما : جماعة ، عن أبي المفضّل ، عن جعفر بن عبل العلوي ، عن ابن نهيك (١) عن ابن نهيك (١) عن ابن أبي عمير ، عن حزة بن حران ، عن أبي عبدالله ، عن آبائه عَلَيْكُ قال : قال رسول الله عَلَيْكُ : طالب العلم بين الجهسّال كالحيّ بين الأموات .

٧٢ \_ ما : جاعة ، عن أبي المفضّل ، عن علي بن جعفر بن مسافر الهذاي ، عن

<sup>(</sup>۱) وزان زبير كنية لمبدالله بن احمد بن نهيك ابوالعباس النخمى ، اوعبيدالله على اختلاف فيه عنونه العلامة رحمه الله قي الفعلاصة والشيخ في فهرسه مكبرا والنجاشي مصغرا ، ووصفه النجاشي في س ، ۲ ، بقوله : عبيدالله بن احمد بن نهيك ابوالعباس النخمي الشيخ الصدوق ثقة ، وآل نهيك بالكوفة بيت من أصحابنا . منهم عبدالله بن محمد وعبدالرحين السيريين ﴿ السيريان ظ ﴾ وغيرهما . له كتاب النوادر ، اخبر ناالغاضي ابوالحسين محمد بن عثمان بن الحسن ، قال : اشتملت إجازة ابي القاسم جعفر بن محمد بن إبراهيم الموسوى واراناها على سائر مارواه عبيدالله بن احمد بن نهيك ، وقال : كان بالكوفة وخرج الي مكة ، وقال حبيد بن زياد في فهرسه: سعت من عبيدالله كتاب الناسك وكتاب العج ، وكتاب المثالب ، ولاادرى قرأها حبيد عليه وهي من مصنفاته اوهي لغيره .

أبيه ، عن غلبن يعلى ، عن أبي نعيم عمر بن صبيح ، عن مقاتل بن حيّان ، عن الضحّاك بن مزاحم ، عن النزال بن سبرة ، عن علي عَلَيْكُ و عبد الله بن مسعود ، عن رسول الله عَلَيْكُ قال : من خرج يطلب باباً من علم ليرد به باطلاً إلى حق أو ضلالة إلى هدى كان عمله ذلك كعيادة متعبّد أربعين عاماً .

٧٣ \_ ما : الحسين بن إبراهيم القزويني ، عن على بن وهبان ، عن على بن حبيش عن العبّاس بن على بن الحسين ، عن أبي عن العبّاس بن على بن الحسين ، عن أبي عندر ، عن أبي يعفور ، عن أبي عبدالله عَلَيْكُ قال : كمال المؤمن في ثلاث خصال : تفقّه في دينه ، والصبر على النائبة ، والتقدير في المعيشة .

٧٤ ـ ما : جماعة ، عن أبي المفضل ، عن رجاء بن يحيى ، عن حدان ، عن هارون ابن مسلم ، عن مسعدة بن زياد ، عن الصادق ، عن أبيه عليه المناه الله عنه عن مسعدة بن زياد ، عن الصادق ، عن أبيه عليه الله عنه أبوذر رضي الله عنه في خطبته : يا مبتغي العلم لاتشخلك الدنيا ولاأهل ولامال عن نفسك أنت يوم تفارقهم كضيف بت فيهم ثم غدوت عنهم إلى غيرهم ، الدنيا و الآخرة كمنزل تحو لت منه إلى غيره ، وما بين البعث والموت إلا كنومة نمتها ثم استيقظت عنها ، يا جاهل تعلم العلم فإن قلباً ليس فيه شيء من العلم كالبيت الخراب الدي لاعام له .

٧٥ ـ نقل من خط الوذير على بن العلقمي قال : أملاً ه على الشيخ الصنعاني أبقاه الله تعالى في ثالث صفر سنة ثمان وأربعين وستسمائة ، قال : قال النبي عَلَيْكُ الله نهومان لايشبعان : طالب علم ، و طالب دنيا ، فأمسًا طالب العلم فيزداد رضى السرحن ، و أمسًا طالب الدنيا فيتمادى في الطغيان .

٧٦ ـ نهج : العلموراثة كريمة ، والفكرم آة صافية .

٧٧ \_ وقال عَلَيْكُمْ: قيمة كلّ امرى، مايحسن .

قال السيّد رضى الله عنه : و هذه الكلمة النّتي لاتصاب لها قيمة ، ولا توزن بها حكمة ، ولا تقرن إليهاكلمة .

٧٨ ـ وقال عَلَيْكُ : إنَّ هذه القلوب تملُّ كما تملُّ الأبدان فابتغوا لهاطرائف الحكمة .

٧٩ \_ وقال عُلِيَكُ : إِنَّ أُولَى الناس بالأَ نبياء أعلمهم بماجاؤوا به ، ثمَّ تلا عَلَيْكِ : إِنَّ أُولَى الناس با براهيم للَّذين اتَّبعوه وهذا النبيُّ والَّـذين آمنوا .

بيان: في بعض النسخ: أعملهم. وهوأظهر.

م. ـ نهج : سئل ﷺ عن الخير ما هو ؟ فقال : ليس الخير أن يكثر مالك و ولدك ، ولكن الخير أن يكثر علمك ويعظم حلمك . الخبر .

٨١ ـ وقال ﷺ: لا شرف كالعلم ، ولاعلم كالتفكّر .

٨٢ ـ وقال عَلَيُّكُ : كُلُّ وعاء يضيق بما جعل فيه إلَّا وعاء العلم فا يِّمه يتَّسع .

٨٣ ـ وقال عَلَيْ : منهومان لايشبعان : طالب العلم ، وطالب دنياً .

٨٤ \_ كنز الكراجكي : قال أمير المؤمنين مَثْنَا الله الناس أبناء ما يحسنون .

مه ـ و قال عليه السلام: الجاهل صغير وإن كان شيخاً ، والعالم كبير وإن كان حدثاً (١) .

٨٦ \_ وقال صَلِيَكُمُ : من عرف بالحكمة لحظته العيون بالوقار .

٨٧ \_ وقال عَنْكُمُ : المودّة أشبك الأنساب ، والعلم أشرف إلا حساب .

٨٨ \_ وقال عَلَيْكُمُ : لاكنز أنفع من العلم ، ولا قرين سوء شرَّ من الجهل .

٨٩ \_ وقال عَلَيْكُم : عليكم بطلب العلم فأ ن طلبه فريضة ، وهو صلة ين الإخوان، و دال على المروة ، وتحفة في المجالس، وصاحب في السفر، وأنس في الغربة.

٩٠ وقال عَلَيْنَا : الشريف من شرَّفه علمه ·

٩١ \_ وقال عَلَيَّكُم : من عرف الحكمة لم يصبر من الإزياد منها :

٩٢ \_ وقال الصادق تَهَيِّكُم : الملوك حكَّام على الناس ، والعلما، حكَّام على الملوك.

٩٣ \_ وقال أمير المؤمنين عَلَيْكُ : الكلمة من الحكمة يسمعها الرجل فيقول أو

يعمل بهاخير منعبادة سنة .

ع منية المريد: قال النبي عَنْ الله عن علماً فأدر كه كتب الله له كفلين (٢)

<sup>(</sup>١) الحدث: الشاب.

<sup>(</sup>٢) الكفل: الضعف من الإجراوالاثم، الحظ والنصيب.

ج^

من الأجر ، ومن طلب علماً فلم يدركه كتب الله له كفلاً من الأجر .

٥٥ \_ وقال عَلِينَ اللهِ : من أحب أن ينظر إلى عتقاءالله من النار فلينظر إلى المتعلّمين فوالَّذي نفسي بيده ما من متعلَّم يختلف إلى باب العالم إلَّا كتبالله له بكلُّ قدم عبادة سنة ، وبني الله بكل قدم مدينةً في الجنَّة ويمشى على الأرض وهي تستغفر له ، ويمسر ويصبح مغفوراً له ، و شهدت الملائكة أنهُّم عتقاءالله منالنار .

٩٦ \_ وقال مَيْنَا الله ، وإن بابامن العلم فهو كالصائم نهاره ، القائم ليله ، وإن بابامن العلم يتعلَّمه الرجل حيرله من أن يكون له أبوقبيس ذهباً فأنفقه في سبيل الله .

٩٧ \_ وقال عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ : من جاءه الموت وهو يطلب العلم ليحيى به الإسلام كان بينه وبين الأنبيا، درجةٌ واحدةٌ في الجنّـة .

٩٨ \_ وقال صلّى الله عليه و آله : لأن يهدي الله بك رجلاً واحداً خير من أن يكون لك حرالنعم.

٩٩ ـ وفي رواية أخرى : خيرلك من الدنيا وما فيها .

١٠٠ ـ وقال عَلَيْظَةُ : إِنَّ مثل ما بعثنى الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضاً ، وكان منها طائفة طيِّبة فقبلت الماء فأنبت الكلا والعشب(١) الكثر ، وكان منها أجادب <sup>(٢)</sup> أمسكت الماء فنفع الله بها الناس وشربوا منها ، وسقوا وزرعوا ، و أصاب طائفة منها أخرى إنَّما هي قيعان (٢) لا تمسك ماءاً ولا تنبت كلا ً فذلك مثل من فقه في دين الله ، و تفقُّه ما بعثنيالله به ، فعلم وعلَّم ، ومثلمن لم يرفع بذلك رأساً ولم يقبل هدى الله الَّـذي أُ رسلتِ به .

١٠١ ـ وقال عَمَا اللهُ : من غدا في طلب العلم أظلّت عليه الملائكة ، وبورك له في معيشته ، ولم ينقص من رزقه .

<sup>(</sup>١) الكلاء: نبات الارض ما ترعاه الاتمام وطبه ويابسه ، والعشب بالضم والسكون هو الكلاء الرطب.

<sup>(</sup>٢) الاجادب: الاراضي التي لانبت فيها .

<sup>(</sup>٣) بكسرالقاف جمعالقاع و هيأرش سهلة مطبتنة قدانفرجت عنها الجبال والإكام . ويأتي جمعها أيضا على قيم وقيعة بكسرالقاف فيهما وعلى أقواع واقوع .

١٠٢ \_ وقال عَلَيْظَة : نوم مع علم خير من صلاة معجهل .

القيامة ثواب إثنين وسبعين صديّ يقاً .

١٠٤ ــ وقال عَلَيْهُ : قليل من العلم خير من كثير العبادة .

ا من غدا إلى المسجدلايريد إلّا ليتعلّم خيراً أوليعلّمه كانله أجر معتمر تام العمرة ، ومن راح إلى المسجدلايريد إلّا ليتعلّم خيراً أوليعلّمه فلهأجر حاج تام الحجّة .

١٠٦ وعن صفوان بن غسّان ، قال : أتبت النبي مَلِيَا الله : وهو في المسجد متّكا على برد له أحمر فقلت له : يا رسول الله إنّي جئت أطلب العلم ، فقال : مرحباً بطالب العلم، إن طالب العلم لتحفّه الملائكة بأجنحتها ثم يركب بعضها بعضاً حتّى يبلغوا سماء الدنيا من محبّتهم لما يطلب .

١٠٧ ــ وقال أمير المؤمنين عَلَيَكُ ؛ كفي بالعلم شرفاً أن يدّعيه من لايحسنه ، و يفرح إذا نسب إليه ، وكفي بالجهل ذمّاً يبرا منه من هو فيه .

الله ميراث الفراعنة ، الثاني : العلم لاينقص بالنفقة والمالينقص بها ، الثالث: يحتاج المال ميراث الفراعنة ، الثاني : العلم لاينقص بالنفقة والمالينقص بها ، الثالث: يحتاج المال إلى الحافظ والعلم يحفظ صاحبه ، الرابع : العلم يدخل في الكفن ويبقى المال ، الخامس : المال يحصل للمؤمن والكافر والعلم لا يحصل إلاللمؤمن خاصة ، السادس : جميع الناس يحتاجون إلى صاحب العلم في أمر دينهم ولا يحتاجون إلى صاحب المال ، السابع : العلم يقو عي الرجل على المرود على الصراط والمال يمنعه .

١٠٩ ـ وعن زين العابدين عليه السلام لو يعلم الناس ما في طلب العلم لطلبوه ولو بسفك المهج ، وخوض اللّجج ، إن الله تعالى أوحى إلى دانيال : أن المقت عبيدي إلى الجاهل المستخف بحق أهل العلم ، التادك للاقتداء بهم ، وأن أحب عبادي عندي (١)

<sup>(</sup>١) وفي نسخة : و أن احب عبيدي إلى".

التقي الطالب للثواب الجزيل ، اللازم للعلماء ، التابع للحكماء ، القابل عن الحكماء .

11. و في الإنجيل في السورة السابعة عشر منه : ديل من سمع بالعلم ولم يطلبه كيف يحشر مع الجهال إلى النار ، اطلبوا العلم وتعلموه فإن العلم إن لم يسعدكم لم يشقكم ، و إن لم يرفعكم لم يضعكم ، و إن لم ينفعكم لم يضر كم ، ولا تقولوا نخاف أن نعلم فلا نعمل ، ولكن قولوا نرجوأن نعلم و نعمل ، والعلم يشفع لصاحبه ، وحق على الله أن لا يخزيه ، إن اله يقول يوم القيامة : يا معشر العلماء ماظنكم بربكم ، فيقولون : ظنسنا أن ترخنا وتغفر لنا ، فيقول تعالى : فا يني قدفعلت ، إن استودعتكم حكمتي لالشر اردته بكم ، بل لخيراً ردته بكم ، فادخلوا في صالح عبادي إلى جنتى ورحتى .

المنا من أبي ذر رضي الله عنه قال: باب من العلم تتعلمه أحب إلينا من ألف ركعة تطو عال وقال: سمعنا رسول الله عَلَيْهِ الله يَقول: إذا جاء الموت طالب العلم وهو على هذه الحال مات شهيداً.

العلم يقبض قبضاً ويضرب بيده على بطنه ويقول : أما والله ماهو مملو شحماً ، و لكنه ملو علماً ، والله مامن آية نزلت في رجل من قريش ولافي الأرض في بر ولا بحر ولا سهل ولاجبل إلا أنا أعلم فيمن نزلت ، وفي أي يوم وفي أي ساعة نزلت .

### باب ۲

الله أصناف الناس في العلم ، وفضل حب العلماء ) الله الناس في العلم الله العلماء )

١ ـ ل : ابن الوليد ، عن الصفيّار ، عن ابن عيسى ، عن الوشياء (١)، عن أحمد بن

<sup>(</sup>١) وفي نسخة : للحلماء .

<sup>(</sup>٢) بنتح الواو والشين السددة نسبة الى بيمالوشى وهونوع من الثياب المعمولة من الابريسم وهولقب للعسن بن على بن زيادا لمترجم في رجال النجاشي وغيره من التراجم مع ذكر جبيل .

عائد ، عناً بي خديجة ، عن أبي عبدالله عَلَيَكُمُ قال : الناس يغدون على ثلاثة : عالم و متعلّم وغثاء ، فنحن العلماء ، وشيعتنا المتعلّمون ، و سائرالناس غثاء .

ير: ابن عيسي مثله.

ير: عمل بن عبدالحميد ، عن ابن عمر يرة ، عن أبي سلمة (١) عن أبي عبدالله مثله .

ير : عُمل بن الحسين ، عن عبدالرحن بن أبي هاشم ، عن أبي خديجة مثله .

ير : ابن هاشم ، عن يحيى بن أبي عمران ؛ عن يونس ، عن جميل ، عن أبي عبدالله على ثلاثة صنوف ، وذكر مثله .

بيان : قال الجوهري : الغثاء بالضم والمد : ما يحمله السيل من القماش ، وكذا الغثاء بالتشديد .

٣ ـ ل : ماجيلويه عن عمّه على بن أبي القاسم ، عن البرقيّ ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير رفعه إلى أبي عبدالله تَعْلَيْكُمُ قال : الناس إثنان : عالم ومتعلّم ، وسائر الناس همج ، والهمج في النار ،

بيان: الهمج بالتحريك جمع همجة: وهي ذباب صغير كالبعوض يسقط على وجوه الغنم والحمير وأعينها ،كذا ذكره الجوهريّ.

٤ ـ ل : حد " ثنا أبو الحسن على بن الشاه ، قال : حد " ثنا أبو إسحاق الخو" اص قال : حد " ثنا على بن الكريمي "، عن سفيان بن وكيع ، عن أبيه ، عن سفيان الثوري عن منصور ، عن مجاهد ، عن كميل بن زياد قال : خرج إلى على " بن أبي طالب عَلَيَكُمُ فقال : يا فأخذ بيدي و أخر جني إلى الجبّان ، وجلس وجلست من مق رفع رأسه إلى فقال : يا

<sup>(</sup>١) هذا وأبوخديجة المتقدم في السند المتلو والاتي في السند التالي كلاهماكنية لسالم بن مكرم ابن عبدالله الجمال الكوفي مولى بني أسد ، كانت اولاكنيته أبا خديجة فبدلها أبوعبدالله عليه السلام أباسلمة ، دوى عن أبي عبدالله وأبي الحسن عليهما السلام ، قال النجاشي في حقه : ثقة ثقة .

كميل احفظ عنتي ما أقول لك : الناس ثلاثة : عالم ربّاني ، ومتعلّم على سبيل نجاة ، و همج رعاع أتباع كل ناعق يميلون مع كل ريح، لم يستضيئوا بنور العلم (١) ولم يلجأوا إلى ركن وثيق ، ياكميل العلم خير من المال العلم يحرسك وأنت تحرس المال ، والمال تنقصه النفقة والعلم يزكوعلى الإنفاق ، ياكميل محبِّة العالم دين يدان به ، يكسبه الطاعة فيحياته ، و جميل الأُحدوثة بعد وفاته فمنفعة ، المال تزول بزواله ، ياكميل مات خرَّ ان الأ موال وهم أحياء ، والعلماءُ باقون مابقي الدهر ، أعيانهم مفقودة و أمثالهم في القلوب موجودة ، هاه (٢) إن همنا وأشاربيده إلى صدره ـ لعلماً لوأصبت له حملة بلى أصبت له لقناً غير مأمون ، يستعمل آلة الدين في طلب الدنيا ، و يستظهر بحجج الله على خلقه ، و بنعمه على عباده ليتَّخذه الضعفاء وليجة من دون وليَّ الحقَّ ، أومنقاداً لحملة العلم ، لا بصيرة له في أحنائه يقدح الشك في قلبه بأو ل عارض من شبهة ، ألا لاذا ولاذاك ، فمنهوم باللَّذ ات ، سلس القياد للشهوات ، أومغرى بالجمع والا دُّخار ليسا من رعاة الدين (٢) ، أقرب شبها بهما الأنعام السائمة ! كذلك يموت العلم بموت حامليه ، النَّلهم بليلاتخلوالاً رض منقائم بحجَّة ظاهر ، أوخافي<sup>(٤)</sup> مغمور ، لئلاًّ تبطل حجج الله ويتَّناته ، وكم ذا وأين أولئك الأقلُّون عدداً الأعظمون خطراً ؟ بهم يحفظ الله حجمه حتَّى يودعوها نظراءهم ، ويزرعوها في قلوب أشباههم ، هجم بهم العلم على حقائق الأُمور ' فباشروا روح اليقين ' و استلانوا مااستوعره المترفون ، و أنسوا بما استوحش منه الجاهلون ، صحبوا الدنيا بأبدان أرواحها معلَّقة بالمحلَّ الأعلى ؛ ياكميل أُولئك خلفاءً الله ، والدعاة إلى دينه ، هاى هاى شوقاً إلى رؤيتهم ، و استغفر الله لى ولكم .

و في : إِنَّ هذه القلوب أوعية فخيرها أوعاها ، احفظ عنَّى ما أقول . إلى آخر الخمر .

<sup>(</sup>١) وفي نسخة : لم يستضيئوا بنورا لعلم فيهندون .

<sup>(</sup>۲) وفی نسخة : آه آه .

<sup>(</sup>٣) وفي النهج : ليسا من رعاة الدين في شي. .

<sup>(</sup>٤) وفي نسخة ، اوخا ثف :

٣- ها : المفيد ، عن الصدوق ، عن أبيه ، عن على بن أبي القاسم ماجيلويه ، عن على بن على الصيرفي ، عن نصر بن مزاحم ، عن عمر بن سعد ، عن فضيل بن خديج (١) ، عن كميل بن زياد النخعي ، قال : كنت مع أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عَلَيَّكُم في مسجد الكوفة ، وقد صلينا العشاء الآخرة فأخذ بيدي حتّى خرجنا من المسجد فمشى حتى خرج إلى ظهر الكوفة لايكلمني بكلمة فلما أصحر تنفّس ، ثم قال : ياكميل إن هذه القلوب أوعية فخيرها أوعاها احفظ عنّي ما أقول . إلى آخر الخبر . إلا أن فيه : صحبة العالم دين يدان الله به ؛ ياكميل منفعة المال [تزول بزواله ياكميل] مات خز أن المال والعلماء [باقون ما بقى الدهر أعيانهم مفقودة وأمثالهم في القلوب موجودة ] هاه هاه إن همنا يقتدح الشك بشبهه ظاهر مشهور أومستتر مغمور و بيناته وإن أولئك أرواح اليقين ، ما استوعره خلفاء الله في أرضه ، والدعاة إلى دينه ، هاه هاه شوقاً إلى رؤيتهم ، واستغفر الله لي ولكم ، ثم نزع يده من يدي ، وقال انصرف إذاشت .

٧ \_ نهج : قال كميل بن زياد : أخذ بيدي أمير المؤمنين على بن أبي طالب عَليَ الله فأخرجني إلى الجبّانة ، فلمّاأُصحر تنفّس الصداء (٢) ثم قال : ياكميل إن هذه القلوب أوعية (٣) الخبر .

كتاب الغارات للثقفي بإسناده مثله.

بيان : سيأتي هذا الخبر بأسانيد بهدة (٤) في باب الإضطراد إلى الحجة . والجبّان و الجبّانة بالتشديد : الصحراء ، و تسمّى بهما المقابر أيضاً . و أصحر أى أخرج إلى الصحراء . و أوعاها أى أحفظها للعلم و أجعها . و الربّاني : منسوب إلى الرب بزيادة الأ لف والنون على خلاف القياس كالرقباني ، قال الجوهري : الربّاني : المتألّمة العادف بالله تعالى ، وكذا قال الفيروز آبادي ، وقال في الكشّاف : الربّاني : هو شديد التمسّك بدين الله تعالى وطاعته ، وقال في مجمع البيان : هو الّذي يرب أمر الناس بتدبيره و

<sup>(</sup>١) وفي نسخه : جريح . (٢) أي تنفس تنفساً طويلا من تعب أوكرب .

<sup>(</sup>٣) جمع الوعاء \_ بكسرالواو وضمها \_ : ما يجمع ويعفظ فيه الشيء . شبههاعليه السلام بالاوعية لكونها محلاللملوم والمعارف .

<sup>(</sup>٤) بفتح الجيم وضمها . كثيرة .

إصلاحه إيّاه (١) والهمج قدم ". والرعاع: الأحداث الطنام من العوام والسفلة وأمثالهم . و النعيق: صوت الراعي بغنمه ، و يقال لصوت الغراب أيضاً ، والمراد أنّهم لعدم ثباتهم على عقيدة من العقائد و تزلزلهم في أمر الدين يتبعون كلّ داع ، و يعتقدون بكلّ مدّع، و يعتبطون خبط العشواء من غير تميز بين محق ومبطل ، و لعل في جعع هذا القسم و إفراد القسمين الأو لين إيماء إلى قلتهما وكثرته . كما ذكره الشيخ البهائي رجه الله . و الركن الوئيق : هو العقائد الحقة البرهانية اليقينية التي يعتمد عليها في دفع الشبهات ورفع مشقة الطاعات . و العلم يحرسك أى من مخاوف الدنيا و الآخرة و الفتن والشكوك والوساوس الشيطانية . والمال تنقصه . وفي ف : تفنيه . والعلم يزكو على الأبناق أى ينمو و يزيد به ، إمّا لأن كثرة المدارسة توجب وفور الممارسة و قود الممارسة وقود الممارسة و قود و قود الممارسة و قود و

وقال الشيخ البهائي رحمه الله : كلمة «على» يجوز أن تكون بمعنى «مع» كماقالوا في قوله تعالى : وإن َّربَّك لذومغفرة للناس على ظلمهم (٢) وأن تكون للسببيَّة والتعليل كما قالوه في قوله تعالى : ولتكبِّروا الله على ماهديكم (٣).

و في ف بعد ذلك: و العلم حاكم و المال محكوم عليه. إذ بالعلم يحكم على الأموال في القضاء، و ينتزع من أحد الخصمين ويصرف إلى الآخر، و أيضاً إنفاقه و جمعه على وفق العلم بوجوه تحصيله و مصارفه . محبّة العالم دين يدان به البّدين: الطاعة والجزاء أى طاعة هي جزاء نعم الله و شكر لها ، أويدان ويجزى صاحبه به ، أو محبّة العالم وهوالإمام دين وملّة يعبد الله بسببه ، ولاتقبل الطاعات إلّا به .

و في ما : صحبة العالم دين يدان الله به . أي عبادة يعبد اللهبها .

وفي نهج البلاغة : معرفة العلم دين بدان به . قوله : يكسبه الطاعة قال الشيخ

<sup>(</sup>۱) قال ابن ميثم : قيل : سموا بذلك لانهم يربون المتعلمين بصفار العلوم قبل كبارها ، وقيل : لانهم يربون العلم ، أى يقومون باصلاحه .

<sup>(</sup>٢) إلرعد: ٨ (٣) البقرة: ٥٨٥

البهائي وحدالله : بضم الحرف المضارعة من أكسب والمرادأت يكسب الإنسان طاعة الله ، أو يكسب الإنسان طاعة الله .

أقول: لا حاجة إلى نقله إلى باب الإفعال ، بل المجر د أيضاً ورد بهذا المعنى ، بل هو أفسح . قال الجوهري : الكسب: الجمع ، وكسبت أهلي خيراً وكسبت الرجل مالاً فكسبه ، وهذا تمم الجاء فعلته ففعل انتهى . و الضمير في « يكسبه ، راجع إلى صاحب العلم .

و في نهج البلاغة: يكسب الإنسان الطاعة . وجيل الأحدوثة أي الكلام الجميل و الثناء، والأحدوثة مفرد الأحاديث. وفي ف بعد ذلك: ومنفعة المال تزول بزواله وهو ظاهر . مات خز ان الأموال وهم أحياء أي هم في حال حياتهم في حكم الأموات ، لعدم ترتب فائدة الحياة على حياتهم من فهم الحق وسماعه و قبوله والعمل به ، واستعمال الجوارح فيما خلقت لأجله ، كما قال تعالى : أموات غيرأحياء وما يشعرون (١). والعلماء بعد موتهم أيضاً باقون بذكرهم الجميل ، وبما حصل لهم من السعادات واللذَّات في عالم البرزخ، و النشأة الآخرة، و بما يترتَّب على آثارهم و علومهم ، و ينتفع الناس من بركاتهم الباقية مدى الأعصار ، وعلى نسخة أمالي الشيخ المراد أنَّهم ماتواً و مات ذكرهم و آثارهم معهم ، و العلماء بعد موتهم باقون بآثارهم و علومهم وأنوازهم . قوله عَلَيْكُمْ : و أمثالهم في القلوب موجودة قال الشيخ البهامي " : الأمثال جمع مثل بالتحريك فهوفي الأصل بمعنى النظير استعمل في القول السائر المثلُّل مضربه بمورده ثم في الكلام المنذي له شأن وغرابة ، وهذا هو المرادهمنا أى أن حكمهم وعنواعظهم محفوظةٌ عند أهلها يعملون بها الجنتين بحثمل أن يكون المراد بأمثالهم أشباحهم وصورهم ، فا ن المحبِّين لهم المهتدين بهم المقتدين لا ثارهم يذكرونهم دائماً ، وصورهم متمثّلة في قلوبهم على أن يكون جمع مثل بالتحريك أوجع مثل بالكسر فا يُّنه أيضاً يجمع على أمثال . إنَّ همنا لعلماً ، وفينهج البلاغة : لعلماً جمَّا أَى كثيراً . لو أصبت له حلة بالفتحات جعم حامل أي من يكون أهلاً له ، و جواب لومحدوف أي

<sup>(</sup>٣) التحل: ٢١،

لأظهرته ، أولبذلته له ، مع أن كلمة لو إذاكانت للتمن لاتحتاج إلى الجزاء عندكثير من النحاة . بلى أصبت له لقناً وفي نهج البلاغة : أصيب لقناً ، واللّقن بفتح اللام وكسر القاف : الفهم ، من اللّقانة وهي حسن الفهم . غير مأمون أى يذيعه إلى غيراً هله ، ويضعه في غير موضعه . يستعمل آلة الدين في الدنيا . وقي ف : في طلب الدنيا أى يجعل العلم الّذي هو آلة وصلة إلى الفوز بالسعادات الا بدينة آلة ووسيلة إلى تحصيل الحظوظ الفانية الدنيوية .

قوله عَلَيْكُ ؛ يستظهر بحجج الله على خلقه لعلّ المراد بالحجج و النعم أئمّة الحق أى يستعين بهؤلاء ويأخذ منهم العلوم ليظهر هذاالعلم للناسفيت خذه ضعفاء العقول بطانة (١١) ووليجة ، و يصدّ الناس عنولي الحقّ ويدعوهم إلى نفسه ، و يحتمل أن يكون المراد بالحجج و النعم العلم الّــذي آتاه الله ، و يكون الظرفان متعلَّقين بالاستظهار أيْ. يستعين بالحجج للغلبة على الخلق، وبالنعم للغلبة على العباد، وغرضه من هذا الاستظهار إظهار الفضل ليتم خذه الناس وليجة ، قال الفيروز آبادي : الوليجة : الدخيلة ، وخاصَّتك مَن الرجال أومن تتَّخذه معتمداًعليه من غيراً هلك . وفي ف : وبنعمةالله علىمعاصيه . أو منقاداً لحملةالعلم بالحاء المهملة وفي بعض النسخ بالجيم أي مؤمناً بالحقّ معتقداً له على سبيل الجملة وفي ف : أوقائلاً بجملة الحق . لابصيرة له في أحنائه بفتح الهمزة وبعدها حاءً مهملة " ثم نون أى جوانبه ، أى ليس له غور " و تعمّق فيه وفي بعض نسخ الكتابين وفيف و فيبعض نسخ النهج أيضاً في إحيائه ـ بالياء المثنَّاة من تحت ـ أَى في ترويجه وتقويته . يقدح على صيغة المجهول يقال : قدحت النار . أي استخرجتها بالمقدحة ؛ وفي مايقتدح وفي النهج: ينقدح وعلى التقادير حاصله أنَّه يشتعل نار الشكُّ في قلبه بسبب أوَّل شبهة عرضت له ، فكيف إذا توالت و تواترت ، ألا لاذا ولاذاك. أي ليس المنقاد العديم البصيرة أهلاً لتحمَّل العلم ، ولا اللَّقن الغيرالمأمون . وهذا الكلام معترض بين المعطوف والمعطوف عليه . أومنهوماً باللذَّات . أى حريصاً عليها منهمكا فيها ، والمنهوم في الأصل هوالنَّذي لايشبع من الطعام . أقول : فيأكثر نسخ الكتابين : فمنهوم أى فمن طلبَّة العلم،

بطانة الرجل : إهمله وخاصته .

أومن الناس . وفي ف : اللهم لاذا ولا ذاك فمن إذا المنهو باللّذ ة السلس القياد للشهوة ، أومغرم بالجمع والاد خار ليسا من رعاة الدين ولا ذوي البصائر واليقين ، وفي النهج : أومنهوما باللّذ ة سلس القياد للشهوة أومغرما . قوله على المسلسلة أى سهل الانقياد من غير توقيف . أومغرى بالجمع والاد خار أى شديد الحرص على جمع المال واد خاره كأن أحدا يغريه بذلك ويبعثه عليه ، والغرم أيضا بمعناه يقال : فلان مغرم بكذا أى لازم له مولع به . ليسامن رعاة الدين . الرعاة بضم أو له جمع راع بمعنى الوالي ، أى ليس المنهوم والمغرى المذكوران من ولاة الدين ، و فيه إشعار بأن العالم الحقيقي وال على الدين و قيه إشعار بأن العالم الحقيقي وال على الدين و قيه إشعار بأن العالم الحقيقي وال على الدين كذلك يموت أى مثل ماعدم من يصلح لتحميل العلوم تعدم تلك العلوم أيضاً و تندرس آثارها بموت العلماء العارفين لا نهم لا يجدون من يليق لتحميلها بعدهم .

ولم كانت سلسلة العلم والعرفان لا تنقطع بالكلية مادام نوع الإنسان، بلابد من إمام حافظ للدين في كل زمان استدرك أمير المؤمنين على كلامه هذا بقوله: السلم بلى . وفي النهج لا تخلو الأرض من قائم لله بحججه إمّا ظاهراً مشهوراً أوخائفاً مغموراً . وفي ف من قائم بحجة إمّا ظاهراً مكشوفاً أوخائفاً مفرداً ، لئلا تبطل حجج الله و بيّناته و رواة كتابه . والإمام الظاهر المشهور كأمير المؤمنين صلوات الله عليه ، و المخائف المغمور كالقائم في زماننا وكباقي الأئمة المستورين للخوف والتقية ، ويحتمل أن يكون باقي الأئمة عليه المناهر المشهور . وكم وأين : استبطاء لمدة غيبة القائم غَلَيْن و تبر م "(١) من امتداد دولة أعدائه أو إبهام لعدد الأئمة عليه في ، وزمان ظهورهم ومدة دولتهم لعدم المصلحة في بيانه . ثم يبن الله على على من المحافظين لأديانهم في غيبتهم . هجم بهم العلم أي أطلعهم العلم يكون المراد شبعتهم الحافظين لأديانهم في غيبتهم . هجم بهم العلم أي أطلعهم العلم الله تالم حجبها و أستارها . والروح بالفتح الراحة والزحة والنسيم ، أي وجدوا لذة اليقين ، وهو من رحته تعالى ونسائم لطفه .

<sup>(</sup>۱) ای تضجر<sup>و</sup>.

و استلانوا مااستوعره المترفون الوعرمن الأرض: ضدّ السهل، والمترف: المنعم أى استسهلوا ما استصعبه المتنعّمون من دفض الشهوات وقطع التعلّقات. وأنسوا بما استوحش منه الجاهلون من الطاعات والقربات والمجاهدات في الدين. صحبوا الدنيا بأبدان «النع أى و إن كانوا بأبدانهم مصاحبين لهذا الحلق، ولكن بأدواحهم مبائنون عنهم بل أدواحهم معلّقة بقربه. ووصاله تعالى مصاحبة لقرّبي جنابه من الأنبياه و الملائكة المقرّبين. أولئك خلفاء الله في أدضه تعريف المسند إليه بالإشارة للدلالة على أنه حقيق بما يسند إليه بعدها بسبب اتسافه بالأوصاف المذكورة قبلها كما قالوه في قوله تعالى: أولئك على هدى من ربّهم وأولئك هم المفلحون (١).

وفي نسخ نهج البلاغة : «آه ، آه» وفي سائرها في بعضها : «هاى هاى» وفي بعضها : «هاه هاه» وعلى التقادير الغرض إظهار الشوق إليهم ، والتوجّع على مفادقتهم ، و إن لم يرد بعضها في اللغة ففي العرف شائع (٢) وإنّما بيّننا هذا الخبر قليلاً من التبيين لكثرة جدواه للطالبين ، و ينبغي أن ينظروا فيه كلّ يوم بنظر اليقين ، وسنوضح بعض فوائده في كتاب الإ مامة إنشاء الله تعالى .

٨ ـ ير : الحسن بن علي ، عن العبّاس بن عامر ، عن ابن عميرة ، عن عمر و بن شمر، عن جابر، عن أبي عبدالله عَلَيّ قال : إن الناس فتاه و متعلّم ، وسائر الناس فثاه . فنحن العلماء ، وشيعتنا المتعلّمون ، وسائر الناس فثاه .

٩ ـ سن : أبي ، رفعه إلى أبي جعفر عَلَيْكُمُ قال : ٱغد (٢) عالماً خيراً وتعلّم خيراً .

١٠ ـ سن: ابن محبوب، عن عمروبن أبي المقدام، عن جابر الجعفي ، عن أبي جعفر عَلَيْ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَن اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَن اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَن اللهُ الل

<sup>(</sup>١) البقرة : ٥.

<sup>(</sup>٢) و هذا من عجيب قوله رحمه الله وكيف يتصور أن يكون هناك لفظ يفيد معنى بعسب المرف يستعمله مثله عليه السلام وهو أخطب السرب ثم لا تعرفه اللفة ١٢ وهل العرف الا المعروف من اللغة الله يسرفه اهلها بعسب مرحلة الاستعمال ٢. ط

 <sup>(</sup>٣) غدايغدو غدواً ، اى ذهب غدوة ، انطلق ، ويستعمل بمنى « صمار » قيرقع المبتدا. و ينصب الغبر .

عَلَيْكُ ؛ أغد عالماً أومتعلماً أواحب أهل العلم ، ولاتكن رابعاً فتهلك ببغضهم .

١٢ ضه ، غو : قال النبي عَلَيْظَةُ : لأخير في العيش إلّالرجلين : عالم مطاع ، أو مستمع واع (١).

١٣ ـ غو: قال النبي عَلَيْكُ أَلَهُ : أُغِدُ عالمًا أومتعلّماً أومستمعاً أو محبّاً لهم ، و لا تكن الخامس فتهلك .

١٤ ـ وقال عَلَيْكُ : النظر إلى وجه العالم عبادة .

ما عو : روي عن بعض الصادقين على الناس أدبعة : رجل يعلم ويعلم أنه يعلم فذاك مرشد عالم فاتبعوه ، ورجل يعلم ولا يعلم أنه يعلم فذاك فأيقظوه ورجللا يعلم ويعلم أنه يعلم فذاك خاهل فعلموه ، ورجللا يعلم ويعلم أنه يعلم فذاك ضال فأرشدوه .

١٧ ـ ما : جماعة ، عن أبي المفضّل ، عن عبدالله بن على بن عبدالله بن ياسين قال : سمعت سيّدي أبا الحسن علي بن عمل بن الرضا عَالِيَكُ بسر من دأى يقول : الغوغاء (٤)

<sup>(</sup>١) وعي الحديث : قبله وتدبره وحفظه .

 <sup>(</sup>۲) بالظاء المعجمة على وزن شريف ، هو الحسين بن ظريف بن ناصع الكوفى ثقة يكنى أ بامحمد
 سكن ببغداد ، له نوادر ، قاله النجاشي في ص٥٥ .

<sup>(</sup>٣) بضم المين المهملة وسكون اللام هوالحسين بن علوان الكلبى ، أورده النجاشى فى رجاله ص ٣٨ فقال : الحسين بن علوان الكلبى ، مولاهم كوفى عامى ، وأخوه الحسن يكنى أبامحه ثقة رويا عن أبيعبدالله عليه السلام وليس للحسين كتاب والحسن أخص بناوأولى . و قال الكشى فى ٢٤٧ : محمد بن اسحاق ، و محمد بن المنكدر ، وعدو بن خالد الواسطى و عبدالملك بن جريح والحسين بن علوان والكلبى هؤلا، من رجال العامة ، الا ان لهم ميلا ومعبة شديدة ، وقد قبل : أن الكلبى كان مستوراً ولم يكن مخالفاً .

 <sup>(</sup>٤) الغوغاء : السغلة من الناس والمتسرعين الي الشر .

ج١

قتلةالاً نبياه، والعامّة اسمٌ مشتق ُ<sup>(١)</sup>منالعمى٬ مارضيالله لهمأن شبّههم بالاً نعام حتّى قال : بل أضل ُسبيلاً .

١٨ \_ نهج : قال أمير المؤمنين عَلَيَّكُ ؛ إذاأر ذل الله عبداً حظَّر عليه العلم .

**بيان** : أي لم يوفّقه لتحصيله .

١٩ - كنز الكر اجكى : قال أمير المؤمنين عليه السلام ا عد عالما أومتعلماً ولاتكن الثالث فتعطب .

٠٠ - كتاب جعفر بن على بن شريح ، عن حيد بن شعيب ، عن جابر الجعفي ، عن أبي عبدالله عن أبيه عليه المنطقة قال : أغد عالما خيراً أو متعلماً خيراً .

## باب۳

### 🕸 ( سؤال العالم ، وتذاكره ، واتيان بابه )١

الايات ، النحل ٤٣ ، الانبياء ٧ : فاستلوا أهلالذكر إن كنتم لاتعلمون .

١- ل : ابن المغيرة با سناده عن السكوني ، عنجعفر، عن أبيه للله قال : العلم خزائن ، والمفاتيح السؤال ، فاسألوا يرحمكم الله ، فا تنه يوجر في العلم أدبعة : السائل والمستمع ، والمحب لهم .

كنز الكراجكيّ : عن النبيّ عَلَيْهُ اللهُ مثله .

٢- ل: القطنان، عن أحد الهمداني، عن علي بن المحسن بن فضال، عن أبيه، عن مروان بن مسلم، عن الثمالي، عن ابن طريف، عن ابن نباتة، قال: قال أمير المؤمنين عن مروان بن مسلم، عن الثمالي، عن الدهر تقول: ينبغي أن يكون الاختلاف إلى الأبواب لعشرة أوجه: أو لها بيت الله (٢) عز وجل لقضاء نسكه والقيام بحقه و أداء فوضه والثاني أبواب الملوك الذين طاعتهم متصلة بطاعة الله عز وجل وحقهم واجب ونفعهم

<sup>(</sup>١) المراد به الإشتقاق الكبير .

<sup>(</sup>٢) و في نسخة : المجيب .

<sup>(</sup>٣) المرادبه المساجد وبيوت العبادة .

عظيم وضررهم شديد، والثالث أبواب العلماء الدنين يستفاد منهم علم الدبن والدنيا . والرابع أبواب أهل الجود والبذل الدنين ينفقون أموالهم التماس الحمدورجاء الآخرة ، والمخامس أبواب السفهاء الدنين يحتاج إليهم في الحوادث ويفزع إليهم في الحوائج ، والسابع والسادس أبواب من يتقر بإليه من الأشراف لالتماس الهيئه والمروة والحاجة ، والسابع أبواب من يرتجى عندهم النفع في الرأى والمشورة و تقوية الحزم (١) و أخذ الأهبة لما يحتاج إليه ؛ والثامن أبواب الإخوان لما يجب من مواصلتهم و يلزم من حقوقهم . والتاسع أبواب الأعداء الدي تسكن بالمداراة غوائلهم ويدفع بالحيل والرفق واللطف والزيارة عداوتهم ؛ و العاشر أبواب من ينتفع بغشيانهم و يستفاد منهم حسن الأدب و والزيارة عدادتهم .

بيان : يحتمل أن يكون المراد بالملوك ملوك الدين من الأئمّة و ولاتهم ، و يحتمل الأعمّ فا ن طاعة ولاة الجور أيضاً تقيّة من طاعةالله .

قوله عَلَيْ الالتماس الهيأة . أى لأن يلاقوهم بهيئه حسنة ويعاشروهم بالمروة أولان يكون لهم عندالناس بسبب معاشرة هؤلاء الأشراف هيئة و مروة ، قال الجزري فيه : أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم هم النين لا يعرفون بالشرقيزل أحدهم . الزلنة و الهيئة : صورة الشيء وشكله وحالته ، ويريد به ذوي الهيئات الحسنة الدين يلزمون هيئة واحدة وسمتا واحداً ، ولا تختلف حالاتهم بالتنقيل من هيئة إلى هيئة . والأهبة بالضم : العددة . والغوائل : الشرور والدواهي . ويقال : غشي فلاناً أي أتاه .

س منتاحه السؤال ، فاسألوا يرحمكم الله ، فإنه يوجر فيه أدبعة : السائل والمعلم والمستمع والمحب لهم (٤)

ن: بالأسانيد الثلاثة مثله.

- (١) و في نسخة : العزم .
- (٢) وفي نسخة : للعلم .
- (٣) و في نسخة : مفتاحه و في اخرى مفاتيحه .
- (٤) الظاهر اتحاده مع ماتقدم فيذيلالحديث الاولمن الكنز .

٤ \_ ها : روى منيف (١) عنجعفر بن تم مولاه ، عن أبيه ، عن جد م عَالَيْهُ قال : قال على " عَالَيْهُ قال : قال على " عَلَيْهُ اللهُ اللهُ على " عَلَيْهُ اللهُ اللهُ على " عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ على " عَلَيْهُ اللهُ اللهُ

صبرت على مُر الأمور كراهة الله وأيقنت فيذاك الصواب من الأمر إذا كنت لاتدري ولم تك سائلاً الله عن العلم من يدري جهلت ولاتدري

ه ـ نوادر الراوندى : با سناده ، عن موسى بن جعفر ، عن آ بائه عَلَيْهُمْ ، قال : قال رسول الله عَلَيْهُمْ : سائلوا العلماء ، وخالطوا الحكماء ، و جالسوا الفقراء .

٦ ـ منية المريد : روى ذرارة وغلبن مسلم وبريد العجلي قالوا : قال أبوعبد الله عليه الناس لأ نهم لايساً لون .

٧ \_ وعنه عَالَيْكُم إِنْ هذا العلم عليه قفلُ ومفتاحه السؤال .

#### باب ع

# الله عنه العلم ، ومجالسة العلماء ، والحضور في مجالس العلم ) الله الرق العلم ) الله الجهال ) الله العلم المرابع العلم ال

<sup>(</sup>۱) لعله تصعیف معتب ـ بضم المیم و فتح العین المهملة و تشدید التا، المکسورة ـ مولی أبی عبدالله علیه السلام ثقة ، أورده الشیخ فی رجاله تارة فی أصحاب الصادق علیه السلام و قال : مدنی أسند عنه علیه السلام ، و اخری فی اصحاب الكاظم علیه السلام و قال : ثقة . و أورده العلامة فی القسم الاول من المخلاصة و و ثقه . و روی الكشی س ۱۹۳۳ باسناده عن أبی عبدالله علیه السلام أنه قال: هم عشرة « یعنی موالیه » فنجرهم و أفضلهم معتب و فیهم شائن فاحذروه و هوصفیر .

٢ ـ ثو ، لى : ابن المتوكل ، عن السعد آبادي ، عن البرقي ، عن الجاموراني عن الباموراني عن ابطاعني ، عن آباته كالتي عن ابن البطاعني ، عن آباته كالتي الله عن أبيه ، عن آباته كالتي قال : قال دسول الله عَنْدُونَ ، مجالسة أهل الدين شرف الدنيا و الآخرة .

ل : ابن المتوكّل ، عن على العطّار ، عن الأشعريّ ، عن الجاموراني مثله . بيان : أهل الدين : علماء الدين والعاملون بشرائعه .

٣ ـ لى : على بن إبر اهيم بن إسحاق ، عن أحدبن على الهمداني ، عن على بن الحسن ابن فضّال ، عن أبيه ، قال : قال الرضا عَنَاكُ ؛ من جلس مجلساً يحيى فيه أمرنا لم يمت قلبه يوم تموت القلوب . الخبر .

بيان : إحياءُ أُمِرِهم بذكر فضائلهم ، ونشرأخبارهم ، وحفظ آِثارهم .

٤ .. فس : عن أميراً لمؤمنين عَلَيْكُ : أيّها الناس طوبي لمن شغله عيبه عن عيوب الناس و تواضع من غير منقصة ، وجالس أهل الفقه والرحمة ، وخالط أهل الذلّ والمسكنة وأنفق مالاً جمعه في غير معصية . الخبر .

بيان : قوله نَشِينُ ؛ من غير منقصة يحتمل وجوهاً :

الاول : أن يكون المراد من غير منقصة في الدين بأن لا يكون التواضع لكافر أوفاسق أوظالم أولاً مرباطل .

الثاني : أن يكون المراد بالمنقصة العيب، أى لا يكون تواضعه لحيانة أو فسق أو غير ذلك من المعائب السي توجب التذلّل عندالناس .

الثالث : أن يكون المراد بالمنقصة الفقرأى لا يكون تواضعه لنقصمال بأن يكون الداعى له على التواضع الحاجة وطمع المال .

الرابع : أن يكون المراد نفي كثرة التواضع بحيث ينتهي إلى منقصة ومذالَّة .

قوله عَلَيْكُمُ : في غيرمعصية الظاهر تعلُّقه بالإنفاق ، وتعلُّقه بالجميع أوبهماعلى

التنازع بعيد .

 <sup>(</sup>١) وزان سفينة ، هو سيف بن عبيرة النخعى الكوفى ، عده ابن النديم في فهرسه من فقها والشيعة
 وقد تقدم ترجيته .

٥ ـ ل : أبى، عن على "، عن أبيه، عن حمّا دبن عيسى، عمّن ذكره، عن أبي عبدالله عَلَيْهُ الله على الله على المنفيّة : واعلم أنَّ مروَّة المره المسلم مروّتان : مروّة في حضر ، ومروّة في سفر ، أمّا مروّة الحضر فقراءة القرآن ، ومجالسة العلماء ، والنظر في الفقه ، والمحافظة على السلاة في الجماعات . وأمّا مروّة السفر فبذل الزاد ، و قلّة الخلاف على من صحبك ، وكثرة ذكر الله عزّو جلّ في كلّ مصعد ومهبط ونزول و قيام وقعود .

٣ ـ ن : القطّان والنقّاش والطالقاني جميعاً ، عن أحمدالهمداني ، عن علي بن الحسن بن فضّال ، عن أبيه قال : قال الرضا عَلَيَكُمُ : من تذكّر مصابنا فبكى وأبكى لم تبك عينه يوم تبكي العيون ، ومن جلس مجلساً يحيى فيه أمرنا لم يمت قلبه يوم تموت القلوب .

ييان: موت القلوب في القيامة كناية عن شدة الدهشة والغم والحزن والخوف. ٧ ـ ها المفيد، عن ابن قولويه، عن أبيه، عن سعد، عن ابن عيسى، عن أحد ابن إسحاق، عن بكربن على ، عن أبي عبدالله جعفربن على الله الله عن يقول الخيثمة (١) : يا خيثمة اقرأ موالينا السلام، وأوصهم بتقوى الله العظيم عز وجل، و أن يشهد أحياؤهم جنائز موتاهم، وأن يتلاقوا في بيوتهم فإن لقياهم حياة أمرنا. قال: مرفع يده عَلَيْكُ فقال: رحم الله أمرا أحيا أمرنا.

٨ - ما : المفيد، عن أبن قولويه ، عن القاسمبن على : عن على بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن جد م عن عبدالله بن حياد الأنساري ، عن جيل بن در ّاج ، عن معتب مولى أبي عبدالله المسلام أبي عبدالله الله عندالله الله الله عندالله الله عبداً اجتمع مع آخر فتذاكر امرنا فإن ثالثهما ملك يستغفر لهما وما اجتمع إننان على ذكر نا إلا باهى الله تعالى بهما الملائكة، فإذا اجتمعتم فاشتغلو ابالذكر، فإن أبي اجتماعكم ومذاكر تكم إحياؤنا ، وخير الناس من بعدنا من ذاكر بأمرنا ودعا إلى ذكرنا .

 <sup>(</sup>١) هو خيشة بنخديج بن الرحيل الجعفى الكوفى ، عده الشيخ فى رجاله من أصحاب الصادق عليه السلام و ظاهره كونه اماميا ، ويدل الخبر على كون الرجل شيعيا ومن أهل الامانة .

ابن إسماعيل بن اشناس ، وأبوطالب بن خرور ، وأبوالحسن الصفّار جيعاً عن أبي المفضّل السيباني ، عن أجدبن عبيدالله : عن أيّوب بن عبالرقي ، عن سلام بن رزين ، المفضّل الشيباني ، عن أحدبن عبيدالله : عن أيّوب بن عبالرقي ، عن سلام بن رزين ، عن إسرائيل بن يونس الكوفي ، عن جد ، أبي إسحاق ، عن الحادث الهمداني ، عن علي وَلَيْ النبي عَلَى الله قال : الأنبياء قادة ، والفقهاء سادة ، ومجالستهم زيادة ، وأنتم في بمر الليل والنهار في آجال منقوصة وأعمال محفوظة ، والموت يأتيكم بنتة ، فمن يزرع شراً يحصد غبطة ، ومن يزرع شراً يحصد ندامة .

توضيح : بغتةً أى فجأةً والغبطة بالكسر : السرور وحسن الحال .

١١ \_ ع : ابن الوليد ، عن الصفّار ، عن ابن هاشم ، عن ابن مر ّاد (١) ، عن يونس رفعه قال : قال لقمان لابنه : يا بنى ّاخترالمجالس على عبنك ، فإن رأيت قوماً يذكرون الله عز وجل فاجلس معهم فإنّك إن تك عالماً ينفعك علمك ويزيدوك علماً ، وإن كنت جاهلاً علموك ، ولعل الله أن يظلّهم برحة فتعمّك معهم ، وإذا رأيت قوماً لايذكرون الله فلا تجلس معهم فإنّك إن تك عالماً لا ينفعك علمك ، وإن تك جاهلاً يزيدوك جهلاً ، ولعل الله أن يظلّهم بعقوبة فتعمّك معهم .

بيان: اختر المجالس على عينك: أى على بصيرة منك، أو بعينك، فإن «على» قد تجيى، بمعنى الباء، أورج حما على عينك، وعلى الأخير التفصيل لبيان المجلس الدي ينبغى أن يختار على العين.

<sup>(</sup>١) وذان شداد ، هو اسماعيل بن مراد ، عدهالشيخ في باب من لميرو عن الإثمة عليهمالسلام وقال روى عن يونس بن عبدالرحمن وروى عنه ابراهيم بن هاشم .

ج١

التقاش ، عن أحد الكوفي ، عن المنذربن على ، عن أبيه ، قال : حد ثني على بن الحسن بن على ، عن أبيه ، قال : حد ثني على بن الحسن بن على بن الحسن بن على بن أبي طالب عن أبيه ، عن أبيه ، عن أبيه ، عن الحسن بن على بن أبي طالب على المنظم المنطق الله عن الحسن بن على بن أبي طالب على المنظم المنطق الله عن المنطق ا

ايضاح: حلق الذكر: المجالساليّتي يذكرالله فيها على قانون الشرع ويذكر فيها على قانون الشرع ويذكر فيها علوم أهل البيت عَلَيْمُ وفضائلهم، ومجالسالوعظ اليّتي يذكر فيها وعده ووعيده لا المجالس المبتدعة المخترعة اليّتي يعصى الله فيها، فإنسّها مجالسالغفلة لاحلق الذكر. ١٣ \_ مع ، لى : في كلمات النبي عَنْمُ اللهُ برواية الصادق عَلَيْكُمُ أَحكم الناس من

فر من جهال الناس ، وأسعدالناس من خالط كرام الناس . وسيأتي تمامه .

١٤ ـ غو : روي عن الصادق عليه السلام أنّه قال : تلاقوا و تحادثوا العلم فا ن بالحديث تجلى القلوب الرائنة ، و بالحديث إحياء أمرنا فرحم الله من أحيا أمرنا

بيان : قال الجوهريّ : الربن : الطبع والدنس ، يقال : ران على قلبه ذنبهيرين ريناً وريوناً أى غلب .

ما عنو: روى عدّة من المشائخ بطريق صحيح عن الصادق عَلَيْ أنّه قال: إنّ الله عز وجل يقول لملائكته عندانصراف أهل مجالس الذكر والعلم إلى منازلهم: اكتبوا ثواب ما شاهدتموه من أعمالهم فيكتبون لكل واحد ثواب عمله، ويتركون بعض من حضر معهم فلايكتبونه، فيقول الله عز وجل : مالكم لم تكتبوا فلاناً أليس كان معهم ؟ وقد شهدهم فيقولون : يادب إنّه لم يشرك معهم بحرف ولاتكلم معهم بكلمة فيقول الجليل جل جلاله. أليس كان جليسهم ؟ فيقولون : بلى يادب فيقول : اكتبوه، معهم إنتهم قوم لايشقى بهم جليسهم فيكتبونه معهم . فيقول تعالى : اكتبوا له ثواباً مثل ثواب أحدهم .

بيان: قوله عليه السلام: لايشقى بهم جليسهم أى ببركتهم لايخيب جليسهم عن كرامتهم فيشقى ، أو أن صحبتهم مؤثرة في الجليس فاستحق بسبب ذلك الثواب و السعادة .

١٦ ـ غو: قال النبي عَلَيْهُ اللهُ : تذاكروا وتلاقوا وتحدُّ ثوا ، فإ نَّ الحديث جلاءٌ ،

إنَّ القلوب لترين كمايرين السيف وجلاؤها الحديث .

١٧ \_ وقال عَيْنَاللهُ : إِنَّ اللهُ عزَّ وجلَّ يقول : تذاكر العلم بين عبادي ممَّا تحيى عليه القلوب الميتة إذا انتهوا فيه إلى أمري .

منية المريد: عن أبرعبدالله كالله عنه عَيْالله مثله .

۱۸ ـ غو : قال النبي مَنْهُ قَالُهُ : قال الحوادية وناهيسي عَلَيْكُ : ياروح الله من نجالس؟ قال : من يذكركم الله رؤيته ، ويزيد في علمكم منطقه ، ويرغبكم في الآخرة عمله .
۱۹ ـ غو : روي عن بعض الصادقين عَاليَّكُم أنَّه قال : الجلساءُ ثلاثة ": جليس "تستفيد منه فألزمه ، وجليس تفيده فأكرمه ، وجليس لاتفيد ولا تستفيد منه فاهرب عنه .

المثنى، عن سبابة بن سواد ، عن ثوابة بن يزيد ، عن أحد بن على "بن المثنى ، عن جل بن المثنى ، عن المبارك بن سعيد ، عن خليل الفر اه ، عن أبي المحبّر (١) قال : قال رسول الله عَلَيْكُ أَدْ بعة مفسدة للقلوب : الخلوة بالنساء ، والاستماع منهن ، والأخذ برأيهن ، ومجالسة الموتى ، فقيل له : يارسول الله وما مجالسة الموتى ، قال : مجالسة كلّ ضال عن الإيمان وحائر في الأحكام .

الجلوس ساعة عند مذاكرة العلم أحب إلى الله من قيام ألف ليلة يصلى في كل ليلة ألف ركعة ، والجلوس ساعة عند مذاكرة العلم أحب إلى الله من قيام ألف ليلة يصلى في كل ليلة ألف ركعة ، والجلوس ساعة عند مذاكرة العلم أحب إلى الله من ألف غزوة وقراءة القرآن كله . قال: يا رسول الله عَلَيْنَ الله عَد عند مذاكرة العلم خير من قراءة القرآن كله ؛ فقال رسول الله عَلَيْنَ الله عند مذاكرة العلم أحب إلى الله من قراءة القرآن كله إننا عشر ألف من قراء عليكم بمذاكرة العلم ، فإن بالعلم تعرفون الحلال من الحرام . يا أباذر الجلوس ساعة عليكم بمذاكرة العلم ، فإن بالعلم تعرفون الحلال من الحرام . يا أباذر الجلوس ساعة عليكم بمذاكرة العلم ، فإن بالعلم تعرفون الحلال من الحرام . يا أباذر الجلوس ساعة عليكم بمذاكرة العلم ، فإن بالعلم تعرفون الحلال من الحرام . يا أباذر الجلوس ساعة عليكم بمذاكرة العلم ، فإن بالعلم تعرفون الحلال من الحرام . يا أباذر الجلوس ساعة عليكم بمذاكرة العلم ، فا بن بالعلم تعرفون الحلال من الحرام . يا أباذر الجلوس ساعة عليكم بمذاكرة العلم ، فا بن بالعلم تعرفون الحلام بالعلم بعد المنافق المنافق العلم بالعلم بعد العلم بالعلم ب

<sup>(</sup>۱) أبوالعجبر - بالجيم اوالعهملة - ذكره فى الاصابة ج ٤ ص ١٧٢ ، وروى عنه ، عن رسول الله صلى الله عليه و آله و المعلم : «من عال ابنتين أو ابنين أو عدتين أو جدتين فهو معى فى الجنة كها تين - وضم رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم أصبعيه السبابة والتى جنبها - فان كن ثلاثا فهو مفرح وان كن أربعا أو خمسا فياعبا دالله أدركوه ، أقرضوه ، ضاربوه » قال : وأخرجه مطين فى الصحابة عن العمانى .

عند مذاكرة العلم خير لك من عبادة سنة صيام نهارها وقيام ليلها ؛ و النظر إلى وجه العالم خيرلك من عتق ألف رقبة .

٢٢ \_ ضه : قال لقمان لابنه يا بني جالس العلماء ، وزاحمهم بركبتيك فإن الله عز وجل يحيى القلوب بنورالحكمة كما يحيى الأرض بوابل السماء .

بيان: زاحهم أى ضايقهم ، وادخل في زحامهم بركبتيك . أى أدخل ركبتيك في زحامهم . والوابل: المطرالعظيم القطرالشديد .

'Y' \_ ضه : روي عن بعض الصحابة ، قال : جاء رجل من الأنصار إلى النبي عن يارسول الله إذا حضرت جنازة ومجلس عالم أيهما أحب إليك أن أشهد ؟ فقال رسول الله عَلَى الله الله عَلَى الله الله عَلَى الله الله على الله الله عادة ألف مريض ، ومن قيام ألف ليلة ، ومن صيام أفضل من حضور ألف جنازة ، ومن عيادة ألف مريض ، ومن قيام ألف ليلة ، ومن صيام ألف يوم ، ومن ألف حجة سوى الفريضة ، ومن ألف عزوة سوى الواجب تعزوها في سبيل الله بمالك ونفسك وأين تقعهذه المشاهد من مشهد عالم ؟ أما علمت ان الله يطاع بالعلم ويعبد بالعلم ؟ وخير الدنيا و الآخرة مع العلم ، وشر الدنيا والآخرة مع العلم ، وشر الدنيا والآخرة مع العلم ؟

٢٤ ـ كشف: عن الحافظ عبد العزيز ، عن داود بن سليمان ، عن الرضا ، عن آبائه علي قال : قال رسول الله صلّى الله عليه و آله : مجالسة العلماء عبادة و النظر إلى علي عبادة ، و النظر إلى المصحف عبادة ، و النظر إلى الوالدين عبادة .

ما ختص: المفيد، عن أبي غالب الزراري وابن قولويه، عن الكليني ، عن الحسين بن الحسن ، عن على بن لكريّا الغلابي ، عن ابن عائشة النصري رفعه أن أمير المؤمنين عن على بن خطبه : أيّه الناس اعلموا أنه ليس بعاقل من انزعج من قول الزور فيه ، ولا بحكيم من رضي بثناء الجاهل عليه ، الناس أبناء ما يحسنون ، و قدر كل مرى ما يحسن ، فتكلّموا في العلم تبيّن أقدار كم .

٢٦ ـ ختص : قال الباقر عَلَيَكُ : تذكّر العلم ساعة خيرٌ من قيام ليلة .

٢٧ ـ ختص : قال موسى بن جعفر اللَّهُ الله : محادثة العالم على المزبلة خير من محادثة الجاهل على الزرابي "

٢٨ - وقال عَلَبَالِكُ : لا تجلسواعندكل عالم إلا عالم يدعو كم من الخمس إلى الخمس من الشك إلى النعمادة من الشك إلى اليقين ، ومن الكبر إلى التواضع ، ومن الرياء إلى الإخلاص، ومن العداوة إلى النصيحة ، ومن الرغبة إلى الزهد .

٢٩ ـ نوادر الراوندى : بإسناده عن موسى بن جعفر ، عن آبائه عليهم السلام قال : قال عَلَيْهُ اللهُ : النظر في وجه العالم حبّاله عبادة .

٣٠ ـ كنز الكراجكي : قالأمير المؤمنين عَنْكُ : من جالس العلماء وقر ، ومن خالط الأنذال حقر .

٣١ ـ ومنه: قال رسول الشملى الله عليه وآله: طوبى لمن شغله عيبه عن عيوب غيره وأنفق ما اكتسب في غير معصية، ورحم أهل الضعف والمسكنة، و خالط أهل الفقه والحكمة،

٣٢ ـ ومنه : قال لقمان لابنه : أى بنى صاحب العلماء وجالسهم ، وزرهم في بيوتهم ، لعلُّك أن تشبههم فتكون منهم .

وزيارة العلماء أحب إلى العالم أحب إلى العلماء أحب إلى الله من اعتكاف سنة في البيت الحرام ، و النظر إلى العالم أحب إلى الله من اعتكاف سنة في البيت الحرام ، وزيارة العلماء أحب إلى الله تعالى من سبعين طوافاً حول البيت وأفضل من سبعين حجة وعرة مبرورة مقبولة ، ورفع الله له سبعين درجة ، وأنزل الله عليه الرحة ، وشهدت له الملائكة أن الجنة وحبت له .

٣٤ \_ منية المريد : قال رسول لله عَلَيْنَا الله : إذا مررتم في رياض الجنّة فارتعوا قالوا : يارسول الله ومارياض الجنّة ؟ قال : حلق الذكر فا ن لله سيّارات من الملائكة يطلبون حلق الذكر ، فا ذاأتوا عليهم حفّوابهم .

قال بعض العلماء : حلق الذكر هي مجالس الحلال والحرام كيف يشتري و يبيع ويصلّي ويصوم و ينكح ويطلّق ويحجُّ وأشباه ذلك . ٣٥ ـ وخرج عَلِناهُ فا ذافي المسجد مجلسان : مجلس يتفقّمون ، ومجلس يدعون الله ويسألونه، فقال: كلا المجلسين إلى خبر، أمَّا هؤلاء فيدعون الله، وأمَّا هؤلاء فيتعلَّمون ويفقُّهون الجاهل ، هؤلاء أفضل ، بالتعليما رُسلت ، ثمَّ قعد معهم .

٣٦ ـ وعن الباقر عَلَيْكُمُ رحم الله عبداً أحيا العلم، فقيل: وما إحياقه ؟ قال أن يذاكره به أهل الدينوالورع.

٣٧ ـ وعنه عَلَيْكُمُ قال : تذاكر العلم دراسة ، والدراسة صلاة حسنة .

٣٨ - في الزبور : قل لأ حبار بني إسرائيل و رهبانهم (١) : حادثوا من الناس الأُ تقياء ، فإن لم تجدوا فيهم تقيُّماً فحادثواالعلماء ، وإن لم تجدوا عاملاً فحادثواالعقلاء فا نا التقى والعلم والعقل ثلاث مراتب ، ماجعلت واحدة منهن في خلفي وأناا ريدهلاكه .

# باب

### العمل بغير علم علم علم علم

١ - لى : أبي ، عن سعد ، عن البرقي ، عن أبيه ، عن على بن سنان ، عن طلحة بن زيدقال : سمعت أباعبدالله عَلَيْكُ يقول : العامل على غيربصيرة كالسائر على غير الطريق ، ولايزيده سرعة السير من الطريق إلا بعداً.

> سن : أبي ، عن فه بن سنان وعبدالله بن المغيرة معاً، عن طلحة مثله . ضا: مثله.

٢ - أي : العطاد ، عن أبيه ، عن ابن عيسى ، عن على بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن الحسن بن زياد الصيقل قال: سمعت أبا عبدالله الصادق عَلَيِّكُ يقول: لا يقبل الله عز وجل "

<sup>(</sup>١) الاحبار جمع الحبر بغتج الحاء وكسرها وسكون الباء : رئيس الكهنة عنداليهود .والكهنة جمع الكاهن ، وهومن يدُّعي معرفة الإسرار وأحوال الغيب عنداليهود وعبدة الإوثان ، والذي يقدم الذبائح والقرابين عندالنصارى . والرهبان جسمالراهب وهومن اعتزب عن الناس الى ديرطلباً للعبادة وكانت الرهبانية عنداليهودوالنصارى ممدوحة ومتداولة بينهم ، ولكن الإسلام نهى عن ذلك بقوله : « لارهبانية فيالاسلام . » وحث الناس على دخول|الجماعات ومعاضدة النوع فيما يتعلق بالحضارة و يشيد به بنيان المجتمع .

عملاً إلاّ بمعرفة ، ولامعرفة إلّا بعمل ، فمن عرف دلّته المعرفة على العمل ، ومن لم يعمل فلا معرفة له ، إنَّ الإيمان بعضه من بعض .

سن: أبي ، عن على بن سنان مثله.

بيان: الظاهر أن المراد بالمعرفة ا صول العقائد، ويحتمل الأعم . قوله: إن الا يمان بعضه من بعض أى أجزاء الإيمان من العقائد والأعمال بعضها مشروطة ببعض كأن العقائد أجزاء الأعمال وبالعكس، أو المرادأن أجزاء الإيمان ينشأ بعضها من بعض.

٣ ـ ٣ : هارون ، عن ابن صدقة ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن على عليه السلام قال : إيّاكم والجهّال من المتعبّدين والفجّار من العلماء فا يّنهم فتنة كلّ مفتون .

أقول: أثبتنا هذا الخبر مع غيره ممّا يناسب هذا الباب في باب ذمّ علماء السوء. ٤ - ل: ابن المتوكّل، عن الحميريّ، عن ابن عيسى، عن بن محبوب، عن مالك ابن عطيّة، عن الثمالي (١) عن على "بن الحسين عليهما السلام قال: لاحسب لقرشي "ولاعربي"

ابن عطيمه ، عن الممالي عن علي بن الحسين عليهما السلام قال : لاحسب لفرشي ولاعربي إلّا بتواضع ، ولاكرم إلّا بتقوى ، ولا عمل إلّا بنيّـة ، و لا عبادة إلّا بتفقّه . ألا و إنَّ أبغض الناس إلى الله عزّ وجلّ من يقتدي بسنّـة إمام ولا يقتدي بأعماله .

ا الناس إلى الله عز وجل من يقدي بسمة إمام ولا يقدي باعاله .

تنوير: لا قول أى لاينفع قول واعتقاد نفعاً كاملاً إلَّا بانضمام العمل إليه، و لا ينفعان أيضاً إلَّا إذا كانا لله من غيرشوب رياء وغرض فاسد ، ولا تنفع هذه الثلاثة أيضاً إلَّا إذا كانت موافقة للسنَّة، ولا يكون العمل مبتدعاً.

٦ - يو : ابن عيسى ، عن على البرقي ، عن إبراهيم بن إسحاق الأزدي ، عن أبي

<sup>(</sup>۱) نسبة الى ثمالة ، والشالى لقب ثابت بن دينا (ابى صفية الاذدى ابو حمزة الكوفى ، صاحب المدعاء المعروف الوارد فى اسحار شهر رمضان كان من ذهاد اهل الكوفة ومشائمتها ، واجمعت الشيعة على جلالته و زفعة شأنه و قبول روايته من غير ترديد ، وقدلتى ازبعة من الائمة ; على بن الحسين ، ، معمد بن على ، وجعفر بن معمد ، وموسى بن جعفر عليهم السلام .

عثمان العبديّ ، عنجعفر ، عن أبيه ، عنعليّ عَالِيَكُلْ قال : قال رسول الله عَلَيْهُ اللَّهُ ؛ لاقول إلّا بعمل ، ولا عمل إلّا بنيّـة ، ولاعمل ولا نيّـة إلّا با صابة السنّـة .

٧ ـ سن: ابن فضّال، عمّن رواه، عن أبي عبد الله ، عن آبائه عَالْيَكُمْ قال: قال رسول الله عَلَيْهُمْ الله عَلَيْهُمْ الله عَلَيْهُمْ الله عَلَيْهُمْ الله عَلَيْهُمْ الله عَلَيْهُمْ الله عَلَيْهُمُ الله عَلَيْهُمُ الله عَلَيْهُمُ الله عَلَيْهُمُ الله عَلَيْهُمُ الله عَلَيْهُمُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَ

الدرة الباهرة ـ عن الجواد عَلَيْتِكُمُ مثله .

٨ ـ غو : روي عن الصادق ﷺ أنّه قال قطع ظهري إثنان : عالم متهتّك ،
 وجاهل متنسّك ، هذا يصد الناسعن علمه بتهتّكه ، وهذا يصد الناسعن نسكه بجهله .

ايضاح: قال الفيروز آبادي : هتك الستر وغيره يهتكه فانهتك وتهتبك : جذبه فقطعه من موضعه إلى شق منه جزءاً فبدا ماوراه ، ورجل منهتك ومتهتبك ومستهتك: لا يبالي أن يهتك ستره انتهى . والمتنسبك : المتعبد المجتهد في العبادة . وصد الجاهل عن نسكه إمّا لأن الناس لمايرون من جهله لا يتبعونه على نسكه ، أولاً نّه بجهله يبتدع في نسكه في تبعه الناس في تلك البدعة فيصد الناس عما هو حقيقة تلك النسك .

٩ ـ جا: أَجدبن الوليد ، عنأبيه ، عنالصفّاد ، عنابن عيسى ، عنجّ بن سنان ، عنموسى بن بكر ، عن سمع أباعبدالله عَلَيْكُ قال : العامل على غبر بصيرة كالسائر على السراب بقيعة لايزيد سرعة سيره إلّا بعداً .

تبيين: السراب: هو مايرى في الفلاة من لمعان الشمس عليها وقت الظهيرة فيظن أنّه ما، يسرب أى يجري. والقيعة بمعنى القاع و هوالأ رض المستوية، وقيل: جعه كجار وجيرة. وهو إشارة إلى ما ذكر الله تعالى في أعمال الكفّار وعدم انتفاعهم بها حيث قال: و النّذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماءاً حتّى إذا جاءه لم يجده شيئاً ووجد الله عنده فوفّيه حسابه والله سريع الحساب (١).

من كثير العمل والشك والشين المؤمنين المتحبّد على غيرفقه كحمار الطاحونة يدور ولايبرح، و ركعتان من عالم خيومن سبعين ركعة من جاهل لأن العالم تأتيه الفتنة فيخرج منها بعلمه، وتأتي الجاهل فتنسفه نسفاً، وقليل العمل مع كثير العلم خير من كثير العمل معقليل العلم والشك والشبهة.

<sup>(</sup>١) النور: ٣٩.

11 \_ نهج : قال أمير المؤمنين عَلَيْنُ : فليصدق رائد أهله ، وليحضر عقله ، وليكن من أبناء الآخرة ، فإنه منهاقدم وإليها ينقلب ، فالناظر بالقلب العامل بالبصريكون مبتدأ عمله أن يعلم أعمله عليه أم له ؛ فإنكان له مضى فيه ، و إنكان عليه وقف عنه فإن العامل بغير علم كالسائر على غير طريق ، فلايزيده بعده عن الطريق إلا بعدا من حاجته والعامل بالعلم كالسائر على الطريق الواضح فلينظر ناظر أسائر هوأم راجع ؛ . إلى آخر ماسيأتي مشروحاً في كتاب الفتن .

17 - كنز الكراجكى: قال الصادق عَلَيْنُ : أحسنو النظر فيما لايسعكم جهله ، وأنصحوا لأنفسكم ، وجاهدوها (١) في طلب معرفة ما لاعدر لكم في جهله ، فإن لدين الله أركاناً لا ينفع من جهلها شدّة اجتهاده في طلب ظاهر عبادته ، ولا يضر من عرفها ، فدان بها حسن اقتصاده ، ولاسبيل لأحد إلى ذلك إلا بعون من الله عز وجل .

### باب ٦

\$ (العلوم التي امرالناس بتحصيلها وينفعهم ، وفيه تفسيرالحكمة) \$ الايات البقرة : يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيراً ٢٦٩

الاسرى : ذلك ممَّا أوحى إليك ربِّك من الحكمة ٣٩

لقمان: ولقدآتينا لقمان الحكمة ١٢

الزخرف: قال قدجئتكم بالحكمة ٦٣

الجمعة : ويعلّمهم الكتاب والحكمة ٢

ا ـ ل : ماجيلويه ، عن قبل العطّار ، عن الأشعري ، عن أحمد بن قبل ، عن ابن معروف ، عن ابن مهزيار ، عن حكم بن بهلول ، عن ابن همام ، عن ابن أذينة ، عن أبان ابن أبي عيّاش ، عن سليم بن قيس الهلالي قال : سمعت عليّاً عَلَيْكُ يقول لا بي الطفيل (١) و في الكنز المطبوع : و جاهد وافي طلب .

عامر بن واثلة الكناني (١): يا أباالطفيل العلم علمان : علم لايسع الناس إلّا النظر فيه وهوصبغة الإسلام (٢)، وعلم يسع الناس ترك النظر فيه وهو قدرة الله عز وجل .

يبان : قال الفيروز آبادي : الصبغة بالكسر : الدين والملّة ، و صبغة الله : فطرة الله ، أوالّـتي أمرالله بها عِملاً عَلِيْكُ الله وهي الختانة انتهى .

أقول: المراد بالصبغة هنا الملّة أوكل ما يصبغ الإنسان بلون الإسلام من العقائد الحقّة ، والأعمال الحسنة ، والأحكام الشرعيّة . وقدرة الله تعالى لعل المراد بها هنا تقدير الأعمال ، و تعلّق قدرة الله بخلقها ، أى علم القضاء والقدر والجبر والاختيار ، فإ نّه قدنهى عن التفكّر فيها .

وفي نهج البلاغة : أنَّه قال أمير المؤمنين عَلَيَكُ .. وقدستُل عن القدر .. فقال : طريق مظلم فلا تسلكوه ، و بحرعميق فلاتلجّوه ، وسر الله فلاتتكلّفوه .

٢ ــ ل: أبي ، عنسعد ، عن القاسم بن على ، عن المنقري ، عن حدّاد بن عيسى ، عن أبي عبدالله على عن الله وبما يحبّ و أبي عبدالله على الله على الله وبما يحبّ و ما يكره . الخبر .

بيان: العلم بالله يشمل العلم بوجوده تعالى وصفاته والمعاد ، بل جميع العقائد الضروريّة ، ويمكن إدخال بعضها فيمايحب .

" - ل : أبي ، عن سعد ، عن البرقي " ، عن المعلّى ، عن على بن جمهور العمّي " ، عن جعفر بن بشير البجلي "، عن أبي بحر ، عن شريح الهمداني " ، عن أبي إسحاق السبيعي "، عن الحارث الأعور ، قال : قال أمير المؤمنين عَلَيْكُ : ثلاث بهن " يكمل المسلم : التفقّه في عن الحين ، والتقدير في المعيشة ، والصبر على النوائب .

٤ ـ ب: ابن ظريف ، عن ابن علوان ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن على والسير المنفقة الإيمان حتى يكون فيه ثلاث خصال : الفقه في الدين ، والصبر على المصاعب ، و حسن التقدير في المعاش .

<sup>(</sup>١) اورده العامة والنحاصة في تراجبهم ، وذكرواانه مين ادرك النبي ثم اختص بصحابة على عليه السلام وعسر بعدذلك طويلا ولم يختلفوا في و ثاقته وقبول حديثه . (٢) في النحصال المطبوع : وهو صفة الاسلام .

بيان : التقدير في المعيشة : ترك الإسراف والتقتير ولزوم الوسط أى جعلها بقدر معلوم يوافق الشرع والعقل . والنوائب : المصائب .

٥ ـ لى : ابن إدريس ، عن البرقي ، عن قربن عيسى ، عن الدهقان ، عن درست ، عن ابن عبد الحميد ، عن أبي الحسن موسى بن جعفر ، عن آبائه كالله قال : دخل رسول الله عَلَيْكُم قال : دخل رسول الله عَلَيْكُم المسجد فا ذا جماعة قد أطافوا برجل ، فقال : ماهذا ؟ فقيل : علامة ، قال : و ما العلامة ؟ قالوا : أعلم الناس بأنساب العرب ووقائعها ، وأينام الجاهلية ، وبالأشعار والعربية ، فقال النبي عَلَيْكُولَة : ذاك علم لايضر من جهله ، ولا ينفع من علمه .

مع : أبي ، عن سعد ، عن اليقطيني ، عن الدهقان مثله .

سر : من كتاب جعفر بن على بن سنان الدهقان ، عن عبيدالله ، عن درست ، عن عبدالحميدبن أبي العلاه ، عنه عليه الله .

غو : عن الكاظم عَلَيَّكُ مثله . وزاد في آخره : ثمَّ قال عَلَيَّكُ : إنَّما العلم ثلاثة آيةٌ محكمةٌ (١)، أوفريضةٌ عادلةٌ ، أوسنّةٌ قائمةٌ ، وما خلاهن هوفضل .

بيان: العالامة سيغة مبالغة أى كثير العلم، والتاء للمبالغة. قوله عَلَيْكُولله : وها العلامة ؟ أى ماحقيقة علمه الدي به اتسف بكونه علامة ؟ وهوأى نوع من أنواع العلامة ؟ والتنوع باعتبار انواع صفةالعلم ، والحاصل ما معنى العلامة الدي قلتم و أطلقتم عليه ؟ . إنهما العلم أى العلم النافع ثلاثة " آية محكمة أى واضحة الدلالة ، أو غير منسوخة فان المتشابه والمنسوخ لاينتفع بهما كثيراً من حيث المعنى . وفريضة عادلة قال في النهاية أو فريضة عادلة " أراد العدل في القسمة أى معد له على السهام المذكورة في الكتاب و السنة من غير جور ، ويحتمل أن يريد أنها مستنبطة من الكتاب و السنة فتكون هذه الفريضة تعدل بما أخذ عنهما انتهى . والأظهر أن المراد مطلق الفرائش أى الواجبات أوماعلم وجوبه من القرآن والأول أظهر لمقابلة الآية المحكمة ، ووصفها بالعادلة لا نها متوسطة بين الإفراط والتفريط و قيل المراد بها : ما اتفق عليه وصفها بالعادلة لا نها متوسطة بين الإفراط والتفريط و قيل المراد بها : ما اتفق عليه

<sup>(</sup>١) و ني نسخة : علم آية محكبة ,

المسلمون ولايخفى بعده. والمراد بالسنّة المستحبّات أوماعلم بالسنّة وإن كان واجباً وعلى هذا فيمكن أن نخص الآية المحكمة بما يتعلّق بالأصول أوغيرهما من الأحكام والمراد بالقائمة الباقية غير المنسوخة. وما خلاهن فهو فضل أى ذائد باطل لاينبغي أن يضيع العمر في تحصيله.

٦ ـ مع ، ل : أبي ، عن سعد ، عن الإصبهاني ، عن المنقري ، عن سفيان بن عيينة (١) قال : سمعت أباعبدالله عَلَيَكُ يقول : وجدت علم الناس (٢) كلّهم في أربع : أولها : أن تعرف ربّك ، والثانية : أن تعرف ماضع بك ، والثالثة : أن تعرف مايخر جك من دينك . والرابعة : أن تعرف مايخر جك من دينك .

سن : الإصفهاني مثله .

ما . جماعة ، عن أبي المفضّل ، عن الحسن بن علي بن عاصم ، عن المنقري مثله . ما : الغضائري ، عن علي بن على العلوي ، عن أحد بن على بن الفضل الجوهري ، عن أبيه ، عن الصفّار ، عن القاشاني ، عن الإصبهاني ، عن المنقري مثله .

٧ - ل : أبي ، عنسعد ، عنابن عيسى ، عنالبزنطي ، عنرجل منخزاعة ، عنالبرنطي ، عنرجل منخزاعة ، عن الأسلمي ، عنأبيه ، عن أبي عبدالله عَلَيَكُ قال : تعلّموا العربيّـة فا يُسْهاكلام الله الله الله الله الله عليه . يكلّم به خلقه ، ونظّفوا الماضغين ، وبلّغوا بالخواتيم .

تنوير: الماضغان: أصول اللّحيين عند منبت الأضراس، وتنظيفهما بالسواك و الخلال، وقال الصدوق بعد ذكرهذا الخبر: قدروى أبوسعيد الآدمي (٣) هذا الحديث وقال في آخره: بلّغوا بالخواتيم. أى اجعلوا الخواتيم في آخر الأصابع، ولاتجعلوها في أطرافها، فا نّه يروى أنّه من عمل قوم لوط. أقول: يمكن أن يكون بالعين المهملة أى بلّغوها أصابعكم في الخواتيم من البلع، وفي أكثر النسخ بالغين المعجمة أى أبلغوها

مات سنة ١٩٨ .

<sup>(</sup>١) وفي نسخة : وجدت علوم|لناسكلهافي|ربع .

<sup>(</sup>۲)هو سهل بن ذیادالرازی ، ضعفه النجاشی فو آلحدیث وقال : غیرمعتبد فیه وکان آحمد بن محمد ابن عیسی یشهد علیه با لغلوو الکذب و آخرجه من قمالی الری . واختلف کلام الشیخ فی توثیقه و تضمیفه . (۳) بضم العین : کان من رجال العامة و ربما ذکره بعضهم کابن حجرو رماه بالتدلیس و الاختلاط

ج١

آخر الأصابع ، بأن تكون الباءُ زائدةً ، وظاهر الصدوق أنَّه قُر أالأول بالمعجمة والثاني بالمهملة .

٨ ـ ما : جماعة ، عن أبي المفضّل ، عن عثمان بن نصير الحافظ ، عن يحيى بن عمر و التنوخي ، عن أحمد بن سليمان ، عن على بن جعفر ، عن أبيه جعفر بن عن أبيه جعفر بن عن أبيه جعفر بن عبدالله عن عبدالله عن حبدالله عن حبدالله عن حبدالله عن عبدالله عن عبدالله عن عبدالله عن المعام على على على على المعام على عن عبدالله عن المعام على المعام على عن جعفر بن على المعام المعام عن عن جعفر بن على المعام المعام على عن جعفر بن على المعام المعام المعام على عن جعفر بن على المعام المعام المعام المعام عن عن جعفر بن على المعام ا

٩ - ع : أبي ، عن سعد ، عن ابن يزيد ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة و على بن مسلم وبريد قالوا : قال رجل (١) لأ بي عبدالله عَلَيْكُم : إنّ لي إبناً قد ا حبّ أن يسألك عن حلال وحرام لايسألك عمّا لايعنيه ، قال : فقال : وهل يسأل الناس عنشيء أفضل من الحلال والحرام ؟.

سن : على بن عبدالحميد ، عن يونس بن يعقوب ، عن أبيه قال : قلت لأ بي عبدالله عن أبيه قال : قلت لأ بي عبدالله عن أبياً وذكر مثله .

بيان : عمَّا لايعنيه أي لايهمُّه ولايحتاج إليه .

الحسين أو أبي جعفر الله الله عن الله عنه عنه الله عنه الله عنه عنه الله عن

١١ \_ سن : أبي ، عن الحسنبن سيف ، عن أخيه علي ، عن سليمان بن عمر ، عن أبي عبدالله ، عن أبيه عنف الله ع

بيان : الرزاياً : جعالرزيئة بالهمزوهي المصيبة .

المعت : بعض أصحابنا ، عن ابن أسباط ، عن إسحاق بن من قال : سمعت أباعبدالله عليه السلام يقول : ليت السياط على رؤوس أصحابي حتم يتفقهوا في الحلال والحرام .

<sup>(</sup>١) الظاهر أنه يمعوب بن قيس البجلي الدهني ، أبوخالد ، والديو نسبن يعقوب الاتي في الحديث التالي .

١٣ \_ سن : عن بن عبدالحميد ، عن ممّه عبد السلام بن سالم ، عن رجل ، عن أبي عبدالله عن الدنيا ومافيها من أخذه من صادق خير من الدنيا ومافيها من دهب أوفضّة .

ييان: أى فأنتم في الجهل بالأحكام الشرعيّة كالأعراب البّذين قال الله فيهم: الأعراب أشد كفراً ونفاقاً (١) الآية . والأعراب: سكّان البادية لاواحدله ويجمع على أعاريب .

مه ـ سن : أبي ، عن عثمان بن عيسى : عن على بن حمّاد ، عن رجل سمع أباعبدالله عليه السلام يقول : لا يشغلك طلب دنياك عن طلب دينك فا ن طالب الدنيا ربّما أدرك وربّما فاتته فهلك بما فاته منها .

ييان : أى هلك لترك طلب الدين بسبب طلب أمر من الدنيا لم يدركه أيضاً فيكون قد خسر الدادين .

المعلام، عن عن الله أبي ، عن البن أبي عمير ، عن العلام ، عن على ، قال : قال أبوعبدالله و أبوجعفر عليهما السلام : لو ا تبت بشابٌ من شباب الشيعة لا يتفقّه لأ دّ بته ، قال : وكان أبوجعفر عَلَيَكُمُ يقول : تفقّهوا وإلّا فأنتم أعراب .

١٧ ـ سن : في حديث آخر لابن أبي عمير رفعه قال : قال أبو جعفر عَلَيَّكُ : لوأتيت بشاب من شباب الشيعة لا يتفقّه في الدين لأ وجعته .

ييان : عدم النظر كناية عن السخط و الغضب فا ن من يغضب على أحد أشد الغضب لاينظر إليه . والتزكية : المدح أى لايقبل أعماله .

<sup>(</sup>١) التوبة ١٨٠ .

١٩ ـ سن : عثمان بن عيسى ، عن علي بن أبي حزة ، قال : سمعت أبا عبداللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَنْ وجل يقول في يقول في الدين فا ينه من لم يتفقه منكم فهو أعرابي ، إن الله عز وجل يقول في كتابه : ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون .

شي : عن أبي بصير عنه ناتبا مثله .

٢٠ ـ سن : علي بنحسان ، عمن ذكره ، عنداودبن فرقد ، عن أبي عبدالله عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْمُ من علامات المؤمن : علمه بالله ، ومن يحب، ومن يبغض .

٢١ ـ سن : أبي مرسلاً قال : قال أبو عبدالله عَلَيَّكُم : أفضل العبادة العلم بالله .

٢٢ ـ شى : عن أبي بصير قال : سألته عن قول الله : ومن يؤت الحكمة فقد أوتى خيراً كثيراً . قال : هي طاعة الله ومعرفة الإمام(١١).

٢٣ ـ شي : عن أبي بصير قال : سمعت أبا جعفر عَلَيَكُ ؛ ومن يؤت الحكمة فقد او تريخبراً كثيراً . قال : المعرفة .

٢٤ ــ شي : عن أبي بصير قال : سمعت أباجعفر عَليَّكُ يقول : ومن يؤت الحكمة فقد أو تي خيراً كثيراً قال : معرفة الإمام ، واجتناب الكبائر النّتي أوجب الله عليها النار .

٢٥ - شي : عن سليمانبن خالد ، قال : سألت أبا عبدالله تَالَيَكُم عن قولالله : و من يؤت الحكمة فقد أوتي خيراً كثيراً. فقال : إن الحكمة المعرفة والتفقيه في الدين ، فمن فقه منكم فهو حكيم ، وما أحد يموت من المؤمنين أحب إلى إبليس من فقيه .

بيان: قيل: الحكمة تحقيق العلم وإتقان العمل. وقيل: هايمنع من الجهل. وقيل: هي الأصابة في القول. وقيل: هي طاعة الله ، وقيل: هي الفقه في الدين. وقال ابن دريد: كل مايؤدي إلى مكرمة ، أد يمنع من قبيح. وقيل: ها يتضمن صلاح النشأتين. والتفاسير متقادبة ، والظاهر من الأخبار أنها العلوم الحقية النافعة مع العمل بمقتضاها وقد يطلق على العلوم الفائضة من جنابه تعالى على العبد بعد العمل بما يعلم. ٢٦ \_ مص: قال الصادق عَليَكُ : الحكمة ضياء المعرفة ، ومراث التقوى ، وثمرة

<sup>(</sup>١) الظاهرأن المروى عنه هوأ بوجعفر عليه السلام بقرينة ما يا تمى بعده كما أن الظاهر ا تحاد الروايات الثلاثة المروية عن أبي بصير .

الصدق ، وما أنعم الله على عبد من عباده نعمة أنعم وأعظم و أرفع وأجزل وأبهى من الحكمة قال الله عز وجل : يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيراً كثيراً وما يذكر إلا أولواالا لباب . أى لا يعلم ماأودعت وهيئات في الحكمة إلا من استخلصته لنفسي وخصصته بها ، والحكمة هي الثبات ، وصفة الحكيم الثبات عند أوائل الأمور والوقوف عند عواقبها ، وهوهادي خلق الله إلى الله تعالى . قال رسول الله على يديك عبداً من عبادالله خير لك مماطلعت عليه الشمس من مشارقها إلى مغاربها .

بيان : ضياء المعرفة الإضافة إمّابيانيّة أولاميّة ، وعلى الأخير فالمراد النور الحاصل في القلب بسبب المعرفة ، أو العلوم الفائضة بعدها . والثبات عند أو ائل الأمور: عدم التزلزلمن الفتن الحادثة عند الشروع في عمل من أعمال الخير ، وكذا الوقوف عند عواقبها وأو اخرها وما يترتّب عليها من المفاسد الدنيويّة .

٢٧ \_ غو : عن معمّر ، عن الزهري ، عن سعيد بن المسيّب ، عن أبي هريرة ، قال : قال رسول الله عَنالَهُ : من يردالله به خيراً يفقيّه في الدين .

نوادرالراوندى : با سناده عن موسى بن جعفر ، عن آ بائه ، عن النبي صلّى الشّعليه و آله مثله .

٢٨ ـ و بهذا الإسناد قال : قال رسول الله عَلَمُ الله عَلَمُ الله الله الله على عن حسن إسلام المرء تركه مالايعنيه .

٢٩ ـ سر: في جامع البزنطي ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ، عن أبيه عليه الله على عن أبيه عليه عليه الله على عن أبيه على عبدالله ، عن أبيه على على عبدالله ، عن أبيه على عبد الله على الله على عبد الله على عبد الله على الله ع

٣٠ \_ غو : قال رسول الله عَيْنَالله : لكلّ شيء عماد ، وعمادهذا الدين الفقه .

٣١ ـ وقال عَلَنْكَةُ: الفقهاءُ أَ مناء الرسول.

٣٢ ـ وقال أمير المؤمنين صلوات الله عليه لولده عمّل: تفقّه في الدين ، فإنّ الفقهاء ورثة الأنبياء.

٣٤ - م : عن أبي على العسكري عن آباته على قال : قان رسول الله صلى الله عليه و آباته عليه و آبه عليه و آبه على على عبد بعد الإيمان بالله أفضل من العلم بكتاب الله و معرفة تأويله ، ومن جعل الله له من ذلك حظماً ثم ظن أن أحداً لم يفعل به مافعل به وقد فضل عليه فقد حقر نعم الله عليه .

وهذا مو المستور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا وهذا الما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هوخير من الما يجمعون (٢) قال رسول الله عَنْهُ قَالًا الله عَنْ وجل الله عَنْ وجل القرآن ، والعلم بتأويله ، و رحمته ، وتوفيقه لموالاة على وآله الطاهرين ، ومعاداة أعدائهم ، ثم قال عَنْهُ الله : وكيف لا يكون ذلك خيراً من ايجمعون ، وهو نمن الجنة ونعيمها ، فا تدهيك تسب بها رضوان الله الدي هو أفضل من الجنة ، ويستحق الكون بحضرة على وآله الطيبين المن بعضرة على وآله الطيبين أشرف زينة الجنان ، ثم قال عَنْهُ الله الله بهذا القرآن والعلم بتأويله وبموالاتنا أهل البيت والتبري من أعدائنا أقواما فيجعلهم في الخيرقادة أحمة في الخير، تقتص آثارهم ، وترمق أعمالهم ، ويقتدى بفعالهم ، ويعتدى بفعالهم ، ويستغفر لهم كل رطب وترغب الملائكة في خلتهم ، وتمسحهم بأجنحتهم في صلاتهم ، ويستغفر لهم كل رطب ويابس حتى حيتان البحر وهوامه ، وسباع البر وأنعامه ، والسماء ونجومها ،

٣٦ \_ ضه : قال رسول الله صلّى الله عليه و آله : أفضل العبادة الفقه ، وأفضل الدين الودع .

٣٧ \_ سر: من كتاب جعفر بن على بن سنان الدهقاني ، عن عبيدالله (٣) ، عن

 <sup>(</sup>١) الظاهر بقرينة روايته عن الوشاء هو المعلى بن محمد أبو الحسن البصرى الذى قال في حقه
 النجاشى : مضطرب الحديث والمذهب .

<sup>(</sup>۲) يونس: ۸ ه

<sup>(</sup>٣) الظاهر انه عبيدالله بن عبدالله الدهقان الواسطى ضعفه النجاشي في ص ١٦٠ وقال : له كتاب . وضعفه ايضا العلامة في القسم الثاني من المخلاصة .

درست ، عن عبدالحميد بن أبي العلاء ، عن موسى بن جعفر ، عن آبائه عَالَيْهُمْ قال : قال رسول الله عَنْهُمُ : من انهمك في طلب النحو سلب الخشوع .

بيان: الظاهر أن المراد علم النحو ، ولاينافي تجد دهذا العلم والإسم لعلمه في حال علم المستجد د، ويحتمل أن يكون المراد التوجه إلى القواعد النحويه في حال الدعاء، والنحو في اللّغة : الطريق والجهة والقصد. وشيء منها لايناسب المقام إلا بتكلّف تام (١).

٣٨ - شي : عن يونس بن عبد الرحمن أنّ داود قال : كنا عنده فارتعدت السماء فقال هو : سبحان من يسبّح الرعد بحمده والملاكة من خيفته . فقال لهأ بو بصير: جعلت فداك إنّ للرعد كلاماً ؟ فقال: ياأ باعل سل عمّا يعنيك ودع مالا يعنيك .

٣٩ ـ نوادرالراوندى : با سناده عنموسى بنجعفر، عن آبائه كالله قال : قال رسول الله عَلَيْهِ : إِنَّ من البيان لسحراً ، ومن العلم جهلاً ، ومن الشعر حكماً ، ومن القول عدلاً .

- عمله وخاب أمله .
  - ٤١ \_ وقال الجواد يَنْتَلِينُ : التفقُّه ثمن لكلُّ غال وسلَّم إلى كلُّ عال .
- ٤٢ ـ الجواهر للكراجكي: قال أميرالمؤمنين عَلَيْكُ : العلوم أربعة : الفقه للأديان ، والطبّ للأ بدان، والنحو للسان ، والنجوم لمعرفة الأزمان .
- عجب لمن يتفكّر في معقوله ؛ ؟ فيجنّب بطنهما يؤذيه ويودع صدره مايرديه .
- ٤٤ ـ الهج : قال أمير المؤمنين عليه السلام : العلم علمان : مطبوع و مسموع ، و لا ينفع المسموع إذا لم يكن المطبوع .

ده ـ وقال ﷺ ـ وقد سئل عن القدر ـ : طريق مظلم فلاتسلكوه ، وبحر عميق فلاتلجَّوه ، وسرّ الله فلاتتكلّفوه .

<sup>(</sup>٢) الظاهرأن المرادبا لنحوهو الطريق لوصع النعبر والمرادبه الاشتغال بالعلم عن العمل . ط

بيان: لعلّ المراد بالمطبوع مااستنبط بفهمه و فكره الصائب في الاصول و الفروع من الأدلّـة العقليّـة والنقليّـة ، وربّـمايخصّ المطبوع بالأصول ، والمسموع بالفروع .

عداء ماجهلوا . عليه عليه الله عداء ماجهلوا .

ييان: القيض: قشر البيض، والأداحي جمع الأدحية، وهي مبيض النعام في الرمل، وحضن الطائر بيضه حضناً وحضاناً: ضمّه إلى نفسه تحت جناحه للتفريخ وقيل: الغرض التشبيه ببيض أفاعي وجدت فيعش حيوان لايمكن كسرها لاحتمال كونها من حيوان محلّل، وإن تركت تخرج منها أفاعي فكذا هؤلاء إن تركوا صاروا شياطين يضلّون الناس، ولايمكن قتلهم لظاهر الإسلام. وسيأتي تمام الكلام وشرحه في كتاب الفتن.

2. نهج: في وصيّته للحسن عَلَيَكُن : خض الغمرات إلى الحقّ حيث كان وتفقّه في الدين. إلى قوله عَلَيَكُن : وتفهّم وصيّتي ، ولا تذهبن صفحاً ، فان خير القول مانفع ، واعلم أنّه لاخير في علم لاينفع ، ولا ينتفع بعلم لايحق تعلّمه . إلى قوله عَلَيَكُن : وأن أبتد و بتعليم كتاب الله عز وجل و تأويله ، وشرائع الإسلام وأحكامه ، وحلاله وحرامه ، لا أجاوز ذلك بك إلى غيره .

٥٠ - وقال عَنْهُ الله أَ كثر من أَن يحصى فخذ من كل شيء أحسنه .

٥١ ـ و منه قال لقمان لأبنه : يابني تعلّم الحكمة تشر ف، فإن الحكمة تدلّ على الدين ، وتشر فالعبد على الحر ، وترفع المسكين على الغني ، وتقد م الصغيرعلى الكبير : وتجلس المسكين مجالس الملوك ، وتزيد الشريف شرفاً ، والسيّد سودداً ، و

الغني مجداً ، وكيف يظن ابن آدم أن يتهيناً له أمردينه ومعيشته بغير حكمة ولن يهيني. الله عز وجل أمرالدنيا والآخرة إلا بالحكمة ؟! ومثل الحكمة بغيرطاعة مثل الجسد بلانفس ، أومثل الصعيد بلاماء ، ولا صلاح للجسد بغير نفس ، ولا للصعيد بغير ماء ، ولا للحكمة بغيرطاعة .

٢٥ - ومنه ، عن النبي عَنِه الله العلم علمان : علم الأديان وعلم الأبدان .

٥٣ ـ وقال ﷺ من يردالله به خيراً يفقُّمه في الدين .

عدة: قال العالم عَلَيْكُ : أولى العلم بك مالا يصلح لك العمل إلّا به ، و أوجب العلم عليك ما أنت مسؤول عن العمل به ، وألزم العلم لك ما دلّـك على صلاح قلبك وأظهر لك فساده ، وأحد العلم عاقبة مازاد في عملك العاجل .

وه منية المريد : قال الصادق عَلَيْكُ : مامن أحد يموت من المؤمنين أحب إلى إبليس من موت فقيه .

٥ - وعنه عَلَيَّكُ إِذَامات المؤمن الفقيه ثلم (١) في الإسلام ثلمة لايسد ها شي.

٧٥ ـ و في التوراة : عظّم الحكمة فا نّي لا أجعل الحكمة في قلب أحد إلّاو أردت أن أغفر له ، فتعلّمها ثمّ اعمل بها ، ثمّ ابذلهاكي تنال بذلك كرامتي في الدنيا والآخرة .

٥٨ ـ عن ابن عبّاس مرفوعاً في قوله تعالى : يؤتي الحكمة من يشاء . قال : الحكمة: القرآن .

٥٩ ـ و روى بشيرالدهّان (٢) قال : قال أبوعبدالله عَلَيَّكُ ؛ لاخير فيمن لايتفقه من أصحابنا ، يابشير إنّ الرجل منكم إذا لميستغن بفقهه احتاج إليهم ، فاذا احتاج إليهم أدخلوه في باب ضلالتهم وهولايعلم .

٦٠ ـ وروي عنه غَلْيَكُمُ أنَّه قال له رجل: جعلت فداك رجل عرف هذا الأمر

<sup>(</sup>١) أى أحدث في الإسلام خللا لا يسدها شي. .

<sup>(</sup>٢) الكوفى ، عده الشيخ فى رجاله من أصحاب الكاظم عليه السلام وقال : روى عن أبي عبدالله عليه الشلام .

لزم بيته ولم يتمرُّف إلى أحد من إخوانه ، قال : فقال : كَيْف يتفقُّه هذا في دينه ؟ .

٦١ ـ وعنه عَلَيَنْكُمُ: لايسع الناس حتّى يسألوا ويتفقّموا ويعرفوا إمامهم ويسعهم أن يأخذوا بما يقول وإن كان تقيّة .

٦٢ ـ كتاب الحسين بن عثمان ، عن غير واحد ، عن أبي عبدالله عَلَيْكُ قال : الايصلح الحر الله على ثلاث خصال : التفقيه في الدين ، وحسن التقدير في المعيشة ، والصبر على النائمة .

## باب γ \$(آداب طلب العلم واحكامه)

الايات ، المائدة : ياأيّهاالّدنين آمنوا لاتسئلوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم و إن تسئلوا عنها حين ينز ّل القر آن تبد لكم عفا الله عنها والله غفور ُ حليم ُ. قد سألها قوم من قبلكم ثم ٌ أصبحوا بهاكافرين ١٠٥، ١٠٥

طه : ولاتعجل بالقرآن منقبل أن يقضى إليك وحيه وقلربٌ زدنيعلماً ١١٤ .

١ ـ ل : ابن الوليد ، عن الصفّاد ، عن جعفر بن على بن عبيدالله ، عن القدّاح ، عن أبي عبدالله عَلَيَكُمُ قال : أد بعة لا يشبعن من أد بعة : الأرضمن المطر ، والعين من النظر ، والا تشى من الذكر ، والعالم من العلم .

سن : أبي رفعه إلى أبي عبدالله تَالَيَكُمُ مثله

ن ، ل : في سؤالات الشامي عن أميرا للمؤمنين عَلَيَكُمُ مثله إِلَّا بترك التعريف في الجميع .

٢ ـ شي : عن أحدبن على قال : كتب إلى أبوالحسن الرضا عَلَيْكُ وكتب في آخره : أولم تنهوا عن كثرة المسائل ؟ فأبيتم أن تنتهوا ، إيّاكم وذاك ، فإنّماهلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم فقال الله : يا أيّه اللّذين آمنوا لاتسئلوا عن أشياء " إلى قوله» : كافرين .

٣ ـ ن : ابن المغيرة ، با سناده ، عن السكوني ، عن الصادق ، عن أبيه عَلَيْهَ اللهُ قال: قال رسول الله عَلَيْهِ اللهُ إِلَّا في ثلاث : متهجّد بالقرآن ، أو في طلب العلم ، أو عروس تهدى إلى زوجها .

نوادر الراوندى: با سناده عن الكاظم، عن آبائه عَلَيْهِ عن النبي عَلَيْهُ مثله. بيان: التهجّد: مجانبة الهجود وهو النوم، وقد يطلق على الصلاة باللّيل، وعلى المراد إمّا قراءة القرآن في الصلاة أوالاً عمّ.

٤ ـ ب : هارون ، عن ابن صدقة ، عن الصادق ، عن أبيه عَلَيْقَطْاء قال : لا بأس بالسهر في طلب العلم .

ييان : في بعض النسخ : بالتهيم . وهو التحيس ، ومشية حسنة . ولعل المراد التحيس في البلاد أى المسافرة أو الا سراع في المشى ، والنسخة الأولى أظهر .

ه ـ ختص : قال الباقر على أن تسمع أحرص منك على أن تسمع أحرص منك على أن تقول ، ولا تقطع على أحد منك على أن تقول ، ولا تقطع على أحد مديثه .

٦ ـ نوادر الراوندى: با سناده عن موسى بن جعفر، عن آ بائه على قال : قال در الراوندى : با سناده عن موسى بن جعفر، عن آ بائه على وهو كبير كان بمنزلة الرسم في الحجر، ومن تعلم وهو كبير كان بمنزلة الكتاب على وجه الماء (٢) .

٧ ـ نهج : قال أمير المؤمنين عَلَيَكُ لسائل سأله عن معضلة (٣) ـ : سل تفقّها ، ولاتسأل تعنّتا (٤) فإن الجاهل المتعلّم شبيه بالعالم ، و إن العالم المتعسّف (٥) شبيه بالجاهل .

٨ ـ و قال عَلَيَّكُم في ذم قوم : سائلهم متعنَّت ومجيبهم متكلَّف .

<sup>(</sup>١) بفتح السين والهاء المهملتين : عدمالنوم في الليل .

<sup>(</sup>٢) وفي نسخة : فيوجه|لما. .

<sup>(</sup>٣) أي السألة المغلقة المشكلة .

<sup>(</sup>٤) تعنيَّت الرجل وعليه في السؤال . سأله على جهة التلبيس .

<sup>(</sup>٥) تعسف في القول : أخذه على غيرهداية ، حمله على معنى لاتكون دلالته عليه ظاهرة .

٩ ـ وقال تَلْبَيْكُ : إذا ازدحمالجوابخفي الثواب.

بيان : لعل فيه دلالة على المنع عن سؤال مسألة واحدة عن جاعة كثيرة .

ا من المحادم، و المحا

١١ \_ وقال عَلَيَكُم : لاتسأَل عمّا لم يكن ففي الدي قد كان لك شغل .

١٢ ـ وقال عَلَيْكُ في وسيّته للحسن عَلَيْكُ إِنّماقلب الحدث (٢) كالأرض الخالية ما أُلقي فيها من شيء قبلته ، فبادرتك بالأدب قبل أن يقسو قلبك ، و يشتغل لبّك إلى قوله عَلَيْكُ : واعلم يا بني أن أحب ما أنت آخذ به من وصيّتي تقوى الله ، والاقتصار على ما افترضه الله عليك ، والأخذ بمامضى عليه الأو لون من آباتك ، والصالحون من أهل بيتك ، فإ نتهم لم يدعوا أن نظروا لأ نفسهم كما أنت ناظر، وفكر واكماأنت مفكر، ثم رد هم آخر ذلك إلى الأخذ بماعرفوا ، والإ مساك عمّالم يكلفوا ، فإن أبت نفسك أن تقبل ذلك دون أن تعلم كما علموا فليكن طلبك ذلك بتفهم ، وتعلم ، لابتورط الشبهات ، وعلو الخصومات ، وابدأ قبل نظرك فيذلك بالاستعانة عليه بالهك ، والرغبة الشبهات ، وعلو الخصومات ، وابدأ قبل نظرك في شبهة ، أوأسلمتك إلى ضلالة فإ ذا إليه في توفيقك ، و ترك كل شائبة أولجتك (٤) في شبهة ، أوأسلمتك إلى ضلالة فإ ذا أيقنت أن صفا قلبك فخشع ، وتم رأيك واجتمع ، وكان همك في ذلك هما واحداً فانظر فيما فسرت لك ، وإن أنت لم يجتمع لك ما تحب من نفسك ، وفراغ نظرك و فكرك فاعلم أنك إنسما تخبط العشواه (٥) أو تتورط الظلماء (١٦) ، وليس طالب الدين من خبط ولاخلط ، والإ مساك عن ذلك أمثل . الى قوله عَلَيْكُنُ : فإن أشكل عليك شيء من خبط ولاخلط ، والإ مساك عن ذلك أمثل . الى قوله عَلَيْكُنُ : فإن أشكل عليك شيء من خبط ولاخلط ، والإ مساك عن ذلك أمثل . الى قوله عَلَيْكُنُ : فإن أشكل عليك شيء من خبط ولاخلط ، والإ مساك عن ذلك أمثل . الى قوله عَلَيْكُنُ : فإن أشكل عليك شيء

<sup>(</sup>۱) يسكن أن يكون من راح يروح أى جاء ، أو دوم حمن باب التغييل ، أوذهب فى الرواح اى العشى ، أو من راح . اى أسرع فرحا .

<sup>(</sup>٢) أدلج إدلاجا: سارني الليلكله أوفي آخره.

<sup>(</sup>٣) اى الشاب . (٤) اى ادخلتك .

<sup>(</sup>٥)المشواء : الناقة الضيقة البصر أوالتي لاتبصر في الليلو تطأكل شيء ، والمعنى : أنك تتصرف في الامور على غير بصيرة وهو مثل للمتهافت في الشيء ، وللذي يركب رأسه ولا يهتم لعاقبته .

 <sup>(</sup>٦) أى تقع في ورطة لا يسهل التخلص منها . والورطة بنتح الواو وسكون الراء : الهو"ة الغامضة و الهلكة .

من ذلك فاحمله على جهالتك به فا نلك أو لماخلقت خلقت جاهلاً ثم علّمت وما أكثر ما تجهل من الأمر، ويتحيّر فيه رأيك، ويضل فيه بصرك ثم تبصره بعد ذلك، فاعتصم باللّذي خلقك ورزقك وسو اك، وليكن له تعبّدك، و إليه رغبتك، ومنه شفقتك إلى قوله عَلَيْكُ : فا ذا أنت هديت لقصدك فكن أخشع ما تكون لربّك.

١٢ ـ كنزالكراجكى: قال أمير المؤمنين عَلَيْكُ : العلم من الصغر كالنقش في الحجر. ١٤ ـ وقال رسول الله عَلَيْهِ التودّد إلى الناس نصف العقل، وحسن السؤال نصف العلم، والتقدير في النفقة نصف العيش.

ه المناه على الله المناه المن

١٦ ـ كتاب جعفر بن على بن شريح ، عن حيد بن شعيب ، عن جابر الجعفي قال : سمعت أباعبدالله على يقول : يا أيسها الناس اتقواالله ولا تكثروا السؤال ، إنها هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهما نبياءهم ، وقدقال الله عز وجل : يا أيسها الدنين آ منوالا تستلوا عن أشياء إن تبدلكم تسؤكم . واسألوا عمّا افتر ض الله عليكم ، والله إن الرجل يأتيني ويسألني فأ خبره فيكفر ، ولولم يسألني ماضر " م ، وقال الله : وإن تسألوا عنها حين ينز ل القرآن تبدلكم . إلى قوله : قدساً لها قوم من قبلكم فأصبحوا بها كافرين .

الشيخ شمس الدين على بن وجدت بخط سيخنا البهائي قد سالله روحه ما هذا لفظه : قال الشيخ شمس الدين على بن مكي : نقلت من خط الشيخ أحمد الفراهاني رحمه الله ، عن عنوان البصري و كان شيخا كبيراً قداً تى عليه أربع و تسعون سنة ـ قال : كنت أختلف إلى مالك بن أنس سنين ، فلم قدم جعفر الصادق علي المدينة اختلفت إليه ، و أحببت أن آخذ عنه كما أخذت عن مالك ، فقال لي يوماً : إنّي رجل مطلوب ومع ذلك لي أوراد في كل ساعة من آناء الليل والنهار ، فلاتشغلني عن وردي ، وخذ عن مالك ، واختلف

<sup>(</sup>۱) ای الجلود .

إليه كما كنت تختلف إليه ؛ فاغتممت من ذلك ، وخرجت من عنده وقلت في نفسي : لو تفرُّ سفي ُّخيراً لما زجرني عن الاختلاف إليه و الأخذ عنه ، فدخلت مسجد الرسول عَلَيْهِ اللهِ وسلَّمت عليه ، ثمَّ رجعت من الغد إلى الروضة وصلَّيت فيها ركعتين ، و قلت : اسألك ياالله ياالله أن تعطف على قلب جعفر وترزقني من علمه ما أهتدي به إلى صراطك المستقيم ، ورجعت إلى داري مغتمًّا ولم أختلف إلى مالكبن أنس لما أُشرب قلبيمن حب جعفر، فماخرجت منداري إلا إلى الصلاة المكتوبة حتى عيل صبري، (١) فلماضاق صدري تنعَّلت وتردُّ يت وقصدت جعفراً وكان بعد ماصلِّيت العصر ، فلمَّا حضرتباب داره استأذنت عليه فخرج خادم له فقال: ما حاجتك؟ فقلت: السلام على الشريف فقال : هو قائم في مصلاً ه ، فجلست بحذاء بابه فمالبثت إلايسيراً إذ خرج خادم فقال : ادخل على بركة الله ، فدخلت وسلّمت عليه ، فرد السلام وقال : اجلس غفر الله اك ، فجلست فأطرقمليًّا ، ثم رفع رأسه ، و قال : أبومن ؛ قلت أبوعبدالله ؛ قال : ثبَّت الله كنيتك و وفَّقك ، ياأباعبدالله مامسألتك ؟ فقلت في نفسي : لولم يكن لي من زيار ته والتسليم غير هذا الدعاء لكان كثيراً ، ثم وفع رأسه ، ثم قال : مامسألتك ؛ فقلت : سألت الله أن يعطف قلبك على ويرزقني من علمك، وأرجوأن الله تعالى أجابني في الشريف ما سألته، فقال: يا أباعبدالله ليس العلم بالتعلُّم ، إنَّما هونور" يقع في قلب من يريدالله تبارك وتعالى أن يهديه ، فإن أردت العلم فاطلب أو لا في نفسك حقيقة العبوديّة ، واطلب العلم باستعماله ، واستفهم الله يفهمك. قلت : ياشريف فقال : قليا أباعبدالله ، قلت : يا أباعبدالله ماحقيقة العبوديّة ؟ قال : ثلاثة أشياء : أنلايرى العبدانفسه فيماخو له الله ملكاً ، لأن العبيدلا يكون الهمملك يرون المال مالالله يضعونه حيث أمرهم الله به ، ولا يدبِّس العبد لنفسه تدبيراً ، و جملة اشتغاله فيما أمره تعالى به ونهاه عنه ، فإذا لم ير العبد لنفسه فيما خو له الله تعالى ملكاً هان عليه الإنفاق فيما أمر الله تعالى أن ينفق فيه ، وإذا فو َّض العبد تدبير نفسه على مدبّره هـ ان عليه مصائب الدنيا ، وإذا اشتغل العبد بما أمره الله تعمالي ونهاه لايتفرُّ غ منهما إلى المرا، و المباهاة مع الناس، فإذا أكرم الله العبد بهذه الثلاثة هان

<sup>(</sup>١) في اللغة : عيل صبرى أي قلب .

عليه الدنيا ، وإبليس ، والخلق ، ولايطلب الدنيا تكاثر أوتفاخراً ، ولايطلب ماعندالناس عز الوعلوا ، ولايدع أيّامه باطلاً ، فهذا أو لدرجة التقى ، قال الله تبارك و تعالى : تلك الدار الآخرة نجعلها للّذين لايريدون علوا في الأرض ولا فساداً والعاقبة للمتّقين . قلت : يا أباعبد الله أوصني ، قال : أوصيك بتسعة أشياء فإ ننها وصيّتي لمريدي الطريق إلى الله تعالى ، والله أسأل أن يوفّقك لاستعماله ، ثلاثة منها في رياضة النفس ، (١) وثلاثة منها في الحلم، وثلاثة منها في العلم، فاحفظها وإيّاك والتهاون بها ، قال عنوان : ففر عت قلبي له .

قال: أمنّا اللّواتي في الرياضة: فإينّاكأن تأكل ما لا تشتهيه فإننّه يورث الحماقة والبله، ولا تأكل إلّا عند الجوع، وإذا أكلت فكل حلالاً وسمّ الله، واذكر حديث الرسول عَلَيْكُ الله عند المربّ وعاءاً شراً من بطنه فإن كان ولابد فثلث لطعامه و ثلث الشرابه وثلث لنفسه.

وأمّا اللّواتي في الحلم: فمن قال لك: إن قلت واحدة سمعت عشراً فقل: إن قلت عشراً لم تسمع واحدة ، ومن شتمك فقل له: إن كنت صادقاً فيما تقول فأسأل الله أن يغفر لي ، وإن كنت كاذباً فيما تقول فالله أسأل أن يغفر لك ، ومن وعدك بالمخنى (٢) فعده بالنصيحة والرعاء .

و أمّا اللّواتي في العلم: فاسأل العلماء ماجهلت ، وإيّاك أن تسألهم تعنّتاً و تجربة وإيّاك أن تعمل برأيك شيئاً ، وخذ بالاحتياط في جميع ما تجد إليه سبيلاً ، و اهرب من الفتيا هربك من الأسد ، ولا تجعل رقبتك للناس جسراً . قم عنّي يا أباعبدالله فقد نصحت لك ولا تفسد على وردي ، فا يني امر أضنين بنفسي ، والسلام على من اتّبع الهدى .

١٨ \_ هنية المريد: عن النبي عَلَيْكَ أَنَّ مُوسَى غَلَيْكُ لَقَى الْخَصْرَ غَلَيْكُ فَقَالَ: أُوصَنَى ، فقال الخضر: يا طالب العلم إنَّ القائل أقلَّ ملالةً من المستمع ، فلا تملّ

<sup>(</sup>١) الرياضة : تهذيب الإخلاق النفسية .

<sup>(</sup>٢) النحنى : الفحش في الكلام .

جلساءك إذا حد تتهم ، واعلم أن قلبك وعاء فانظر ماذا تحشوبه وعاءك ؛ واعرف الدنيا و انبذها و راءك ، فإ نها ليست لك بدار ، ولا لك فيها محل قرار ، وإنها جعلت بلغة للعباد ليتزو دوا منها للمعاد ، ياموسى وطنن نفسك () على الصبر تلقي الحلم ، واشعر قلبك بالتقوى تنل العلم ، ورض نفسك على الصبر تخلص من الا ثم . يا موسى تفر غ للعلم إن كثرة المنطق تريده فإ تما العلم المن تفر غله ، ولا تكونن مكثاراً () بالمنطق مهذاراً () والا كثرة المنطق تشين العلماء ، وتبدي مساوي السخفاء ولكن عليك بذي اقتصاد فإن ذلك من التوفيق والسداد ، وأعرض عن الجهال ، واحلم عن السفهاء فإن ذلك فضل الحلماء وزين العلماء ، وإذا شتمك المجاهل فاسكت عنه سلماً ، و جانبه حزماً فإن الحلماء وزين العلماء ، وإذا شتمك المجاهل فاسكت عنه سلماً ، و جانبه حزماً فإن ولا تغلقن باباً لاتدري ما فتحه ، يا ابن عمران من لاينتهي من الدنيا نهمته ولا تنقضي فيها وغيته كيف يكون عابداً ؟ ومن يحقر حاله ويتهم الله بما قضى له كيف يكون زاهداً ؟ ومن يحقر حاله ويتهم الله بما قضى له كيف يكون زاهداً ؟ ياموسى تعلم ما تعلم التعمل به ولا تعلم لتحد ثبه فيكون عليك بوره ، ويكون على غيرك نوره .

بيان : قال في الفائق : البور بالضم جمع بوار (٤) وبالفتح المصدر ، وقد يكون المصدر بالضم أيضاً .

١٩ \_ مع ، ج ، ع : الدقّاق ، عن الأسديّ ، عن صالح بنأبي حّاد ، عنأحد ابن هلال ، عنابن أبي عيد الله عنابن أبي عيد ، عن عبد المؤمن الأنصاريّ ، قال : قلت لأبي عيد الله عَلَيْكُ : إنَّ قوماً يروون أنَّ رسول الله عَلَيْكُ قال : اختلاف أحّتي رحمة ققال : صدقوا . فقلت : إن كان اختلافهم رحمة فاجتماعهم عذاب ، قال : ليس حيث تذهب و ذهبوا ، إنّماأداد قول الله عزّ وجلّ : فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفعّهوا في الدين ولينذروا قومهم

<sup>(</sup>١) اىهيأنفسك واحبلها علىالصبر.

<sup>(</sup>٢) المكثار :كثيرالكلام .

<sup>(</sup>٣) رجل مهذار هاذر أى يخلط فيمنطقه ويتكلم بما لاينبغي .

<sup>(</sup>٤) وهوالهلاك والكساد .

إذا رجعوا إليهم لعلّهم يحذرون. فأمرهم أن ينفروا إلى رسول الله عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَ يَخْتَلَفُوا إليه، فيتعلّموا ثمّ يرجعوا إلى قومهم فيعلّموهم، إنّها أداد اختلافهم من البلدان اختلافاً في دين الله، إنّها الدين واحد.

إلى هنا تم الجزء الأول من بحارالأ نوار منهذه الطبعة المزدانة بتعاليق نفيسة قيمة و فوائد جمعة ثمينة ؛ و يتضمن كتاب العقل و العلم و الجهل في خمسة أبواب المشتملة على ١٢٥ حديثاً ؛ وسبعة أبواب من كتاب العلم المشتملة على ٢٧٠ حديثاً . و يتلوه الجزء الثاني و يبده من ثامن أبواب كتاب العلم «باب ثواب الهداية والتعليم» والله الموقيق للخير والرشاد . شعبان المعظم

| الصفحه     | الموضوع                                                   |
|------------|-----------------------------------------------------------|
| ١          | خطبة الكتاب                                               |
| ۲          | مقد مة المؤلَّف                                           |
| ٦          | مصادرالكتاب                                               |
| 77         | توثيق المصادر                                             |
| ٤٦         | رموزالكتاب                                                |
| ٤A         | تلخيص الأسانيد                                            |
| ٧٥         | المفردات المشتركة                                         |
| ٦٢         | بعض المطالب المذكورة فيمفتتحالمصادر                       |
| Y <b>٩</b> | فهرست الكتب                                               |
|            | « كتاب العقل والعلم والجهل »                              |
| ٨١         | باب ١ فضل العقل وذم ّ الجهل ؛ وفيه ٥٣ حديثاً .            |
| 97         | باب ٢ حقيقة العقل وكيفيِّـته وبدء خلقه ؛ وفيه ١٤ حديثاً . |
| 11         | بيان ماهيِّـةالعقل .                                      |
|            | باب ٣ احتجاج الله تعالى على الناس بالعقل وأنَّـه يحاسبهم  |
| 1.0        | على قدر عقولهم ؛ وفيه خمسة أحاديث .                       |
| 1.1        | باب ٤ علامات العقل وجنوده ؛ وفيه ٥٦ حديثاً .              |
| 171        | باب ٥ النوادر ؛ وفيه حديثان .                             |
|            | « كتاب العلم »                                            |
| ſ          | باب ١ فرضالعلم ، ووجوب طلبه ، والحث عليه ، وثوابالعالم    |
| ١٦٢        | والمتعلّم ؛ وفيه ١١٢ حديثاً .                             |
| بیناً ۱۸٦  | باب ٢ أُصناف الناس فيالعلم وفضلحب العلماء؛ وفيه ٢٠حد      |
|            | بَابُ ٣ سؤال لعالم وتذاكرهُ وإتيان بابه؛ وفيهسبعة أحاديث  |

| ع، |        | . ۲۳۰ فهرست ما في هذا الجزء                                     |  |
|----|--------|-----------------------------------------------------------------|--|
|    | الصفحة | الموضوع                                                         |  |
|    |        | باب ٤ مذاكرة العلم ، و مجالسة العلماه ، و الحضو <sup>ر</sup> في |  |
|    | 194    | مجالس العلم ، وذم ٌ خالطة الجهَّال ؛ وفيه ٣٨ حديثاً .           |  |
|    | ۲٠٦    | باب ٥ العملُ بغير علم ؛ وفيه ١٢ حديثاً .                        |  |
|    |        | بَابِ ٦ العلوم الَّـتي أُمر الناس بتحصيلها و ينفعهم ، وفيه      |  |
|    | 7.9    | تفسير الحكمة ؛ وفيه ٦٢ حديثاً .                                 |  |
|    | 771    | مان ٧ آداب طلب العلم وأحكامه ؛ وفيه ١٩ حديثاً .                 |  |

## «(رموزالكتاب)»

----- NO14

ع : لعلل الشرائع . ب : لقرب الاسناد ، : للبلدالامين . J. بشا: لبشارة المصطفى . : لامالى الصدوق . عا: لدعائم الاسلام. : لفلاح السائل . م: لتفسير الامام العسكري (ع). عد : للعقائد . **ما** : لامالى الطوسى . **ثو**: لثواب الاعمال . عدة: للعدة. عم : لاعلام الورى . : للاحتجاج . **محص**: للتمحيس.  $\epsilon$ : لمجالس المفيد . مد : للعبدة . عبن: للبيون والمحاسن. جش : لفهرست النجاشي . مص: لمسباح الشريعة . غم : للنرروالدرد . جع : لجامع الاخباد . مصبا: للمساحين. غط: لغيبة الشيخ. جم : لجمال الاسبوع . مع : لمعانى الاخباد . غو: لغوالي اللثالي . **جنلً** : للجنة . مكا : لمكادم الاخلاق ف : لتحف العقول . مل : لكامل الزيارة . حة : لفرحة النرى. فتح: لفتحالا بواب. منها: للمنهاج. فر : لتفسيرفراتبن ابراهيم ختص؛ لكتاب الاختصاس. قبس : لتفسير على بن ابراهيم مهج : لمهج الدعوات . خص: لمنتخب البمائر. فض : لكتاب الروضة . : لىيون اخبار الرضا (ع). د : للعدد . ق: للكتاب العتيق الغروى نبه : لتنبيه الخاطر. سو: للسرائر. قب : لمناقب ابن شهر آشوب نجم : لكتاب النجوم . سن : للمحاسن . قبس: لقبس المصباح. نص: للكفاية. ش : للارشاد . قضاً: لقضاء الحقوق . شف: لكشف اليقين. نهج : لنهج البلاغة . قل: لاقبال الاعمال. شي : لتفسير العياشي . ني : لغيبة النعماني . قية : للدروع . ص: لقصص الانبياء. هد : للهداية . ك : لاكمالالدين . يب : للتهذيب . صا: للاستيصار. كا : للكافي. يج : للخرائج . صبا: لمصباح الزائر. كش: لرجال الكشي. يد : للتوحيد . صح: لصحيفة الرضا (ع). كشف: لكشف النمة . : لبصائر الدرجات. ضآ: لفقه الرضا (ع) . ير كف: لمصباح الكفسي . يف: للطرائف. ضوء: لضوء الشهاب. : للفضائل . كنز : لكنز جامع الفوائد و ضه : لروضة الواعظين . يل ين : لكتابي الحسين بن سعيد تاويل الايأت الظاهرة ط: للسراط المستقيم. او لکتابه والنوادر . معاً . ط : لامان الاخطار .

: للخصال .

: لمن لايحضره الفقيه .

يه

طب : لطب الائبة .